# (127) 70 70 70 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 175 (20) 1



الجامعة الإسلامية - غيزة عمادة الدراسات العليا كلية السات العليا قسم الليغة العربية

# البطولة في شعر الخوارج

إعداد الباحث / ثائر شعبان محمد أوركبة

إشراف فضيلة الدكتور ا

ماجد محمد النعامي

أستاذ الأدب والنقد المشارك بالجامعة الإسلامية - غزة

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الأدب والنقد (بحث تكميلي) في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بالجامعة الإسلامية – غزة . ٣٣٠ م

#### **Abstract**

The research studies and analyzes the championship in the poetry of Al-Khawarij, in order to determine the technical and objective manifestations with tracking its forms and taste its senses, with disclosure of its dimensions and levels of cognitive psychology; that contributed to the formation of the championship picture, and graphic features and their implications on the language of the Kharijites poets, I have divided the research into an introduction and four chapters. Where I dealt with the existence and the history of Al-Khawarij in the first chapter, in the second chapter, I dealt with the championship and its phases on Al-Khawarij, in the third chapter, I dealt with stylistic phenomena that emerged to their poetry. In the fourth chapter, I dealt with imagination and poetic image that had a prominent presence in their poetry, then there were the results that I ended to. I concluded the research by mentioning the sources and references that I used in order to complete this research.

# ملخص:

يتناول هذا البحث بالدرس والتحليل البطولة في شعر الخوارج؛ للوقوف على تجلياتها الفنية والموضوعية مع تتبع صورها وتذوق معانيها للكشف عن: أبعادها المعرفية ومستوياتها النفسية؛ التي أسهمت في تشكيل صور البطولة، ورسم ملامحها وانعكاساتها على لغة الشعراء الخوارج، وقد قسمت البحث إلى مقدمة وأربعة فصول، حيث تناولت في الفصل الأول تاريخ ونشأة الخوارج، وفي الفصل الثاني تناولت البطولة وصورها عند الخوارج، وفي الفصل الثالث تناولت الظواهر الأسلوبية التي برزت في شعرهم، وفي الفصل الرابع تناولت الخيال والصورة الشعرية التي كان لها الحضور البارز في شعرهم، ثم كانت النتائج التي توصلت إليها، وختمت البحث بذكر المصادر والمراجع التي استعنت بها على إتمام هذا البحث.



﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (المجادلة: ١١)

صدق الله العظيم

# الإهداء

- إلى روح أخي الشهيد "محمد " رحمه الله .
  - \* إلى مرمز الحبة والعطاء أمي وأبي . . .
- إلى رفيقة دربي ، وأغلى ما لدي ، إلى منارة حياتي وبسمة عمري نروجتي الحبيبة . . .
  - إلى من أظهروا لي ما هو أجمل من اكحياة . . . إخوتي وأخواتي .
    - إلى ابنتي الغالية " جنى " لها مني كل الحب واكحنان .
      - 💸 إلى القابضين على جمرتي الدين والوطن.
      - إلى هؤلاء جميعاً أهدي ثمرة جهدي المتواضع .

# شكر وتقدير

قال تعالى ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾ (النمل: ١٩).

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد:

الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته على ما أنعم على من إكمال هذه الدراسة وأصلي وأسلم على نبي الأمة المعلم الأول محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

فبعد أن مَّن عليَّ الرحمن من إتمام دراستي يسعدني أن أتقدم بأعمق آيات الشكر والعرفان إلى الدكتور/ ماجد محمد النعامي؛ لتفضله بالإشراف على هذه الدراسة، ولما قدمه لي من النصائح والتوجيهات الرشيدة منذ كانت فكرة حتى أصبحت الآن ثمرة، جزاه الله خير الجزاء، وأحاطه وآل بيته برعايته وحفظه.

كما لا أنسى أن أتوجه بالشكر الجزيل لعضوي لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور / كمال غنيم، أستاذ الأدب والنقد بقسم اللغة العربية في الجامعة الإسلامية، والعميد الأسبق لشؤون الطلبة، والدكتور / رياض أبوراس، أستاذ الأدب والنقد غير المتفرغ في الجامعة الإسلامية بغزة، على جهودهما المباركة في قراءة هذه الرسالة العلمية، واثرائها من فيض خبرتهم.

كما أسجل وافر شكري وعظيم امتناني إلى الأستاذ الدكتور حماد أبوشاويش، الذي فتح لي آفاقاً من المعرفة طوال مسيرتي العلمية، ولم يتوانَ عن رفدي بفيض معرفته الجمة، وخبرته الطويلة وحكمته البالغة، وتوجيهه السديد .

ولا يفوتني أن أشكر جميع أساتذة قسم اللغة العربية في الجامعة الإسلامية بغزة، وجميع الأخوة والأصدقاء الذين مدوا لي يد العون والمساعدة وكان لهم دور في إنجاز هذا العمل. "وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب"

والله من وراء القصد...

الباحث ثائر شعبان أبو ركبة

# بسمالله الرحمن الرحيم مقدمة البحث

الحمد لله الذي فرض الجهاد في سبيله، ووعد عباده المجاهدين بالأجر العظيم، والنصر المبين ، والصلاة والسلام على خير عباده وأكرم خلقه وخاتم أنبيائه ورسله محمد الأمين، القائل: " إِنَّ في الجنّةِ مِائَةَ دَرَجةٍ أعدّها الله لِلمُجاهِدين في سَبيل الله، ما بَيْن الدّرَجَتَين كَما بَيْن السَّماءِ والأَرْض" (۱).

أما بعد ..

البطولة لفظة تدل على القوة والشجاعة، ونجد كل عربي يتمنى أن يتصف بها، وتصبح صفةً ملازمةً له، وهي ميدان للتنافس، يتنافس فيها الأبطال على البقاء، وإثبات الذات لإظهار قوتهم وبراعتهم؛ إذ إنها تحتل مكانة عالية عند العرب، والبطل مقدم على الشاعر عندهم، فالبطولة كانت ولا زالت معيناً عذباً للشعراء يستقون منه موضوعاتهم ومعانيهم، لذلك وقع اختياري مع سعادة المشرف على موضوع لهذه الدراسة، له صلة وثيقة بالبطولة، فكان عنوانه: ( البطولة في شعر الخوارج ) .

وقد وجدت في شعرهم تمثيلاً صادقاً للبطولة بكل ضروبها وخلالها، فالبطولة تمثل الكثير من حياتهم ، ولقد منحهم الله قوة البأس، وفصاحة القول، فأغلبهم ( بطل ، شاعر).. بطل : قاتل قتال الفرسان الشجعان، وخاض معارك كثيرة، وكان له منزلة كبيرة فيها . شاعر : عبر عن بطولته تعبيراً صادقاً، فوصف المعارك التي خاضها، ووصف الخيل، والسيوف، والقنا ..

لقد نشأ الخوارج في ظل حركة دينية سياسية، لها أفكارها، ومبادؤها، وقد جاهدت في سبيل تحقيق هذه المبادئ بالسيف واللسان وقد لعب الشعر دوراً مهماً في الدعوى لتلك المبادئ، والدفاع عنها، خاصة وأن زعماء هذا المذهب هم أنفسهم الشعراء، وقد كانوا من المحاربين والفرسان، فلم يكن الشعر عندهم حرفة ولا غاية، بل وسيلة آمنة، يعبرون بها عمّا يعتمل في صدورهم، وما يدور في خلدهم.

<sup>(</sup>۱) صحيح بخاري ، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، ضبطه ورقمه : مصطفى ديب البغا ، ط٥ ، (دار ابن كثير ، دمشق ، ١٠٢٨هـ – ١٩٩٣م ) ، باب الجهاد، ص ١٠٢٨ .

وقد بدأت البحث بمقدمة، أشرتُ فيها إلى أهمية البحث، وسبب اختيار موضوع البحث وأهدافه، ثم ذكرت الصعوبات التي واجهتني أثناء قيامي بكتابة هذا البحث ثم ذكرت الدراسات السابقة، ومنهج البحث، ثم قسمت البحث إلى أربعة فصول، حيث تناولت في الفصل الأول: الفكر والنشأة عند الخوارج، ثم انتقلت إلى الفصل الثاني: الذي تناولت فيه مفهوم البطولة عند الخوارج وصورها المختلفة والتي توزعت ما بين البطل الشهيد، والبطل المجاهد، والبطل السياسي، والبطل الزاهد، والبطل العاشق، ثم تناولت في الفصل الثالث: الظواهر الأسلوبية التي برزت في شعرهم، ثم انتقلت إلى الفصل الرابع: وتناولت فيه الخيال والصورة الشعرية عند الخوارج، ثم كانت الخاتمة التي تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها، وبعد ذلك ذيّلتُ في نهاية البحث المصادر والمراجع التي استعنت بها على إتمام هذا البحث.

آمِلاً من الله أن ينفعَ بهذا البحثِ طلاب العلم ورواده، ولا أدَّعي أنني أحطت بالموضوع من كل جوانبه، ولا أنَّني بلغت به الكمال، ولكنني أعتقد أنَّني قمتُ بشيءٍ من واجبي والله المستعان.

#### أهمية البحث:

#### تكمن أهمية البحث في:

- ١- أنه يسلِّط الضوء على قضية حيوية ذات فاعلية واضحة في شعر الخوارج ألا وهي قضية البطولة.
- ٢- أنه يشمل الأدب الخارجي والإمكانات الشعرية والفكرية في تراث الخوارج وموقعها الفعال
   في الثقافة العربية والإسلامية.
- ٣- أنه يحدد المحاور الأساسية التي قامت عليها البطولة في شعرهم والتي عبر عنها الشعراء الخوارج في أشعارهم.

# سبب اختيار الموضوع:

- ١- الرغبة في دراسة أدب الخوارج ، لما وجدت في شعرهم من حسن الصياغة وسلاسة التعبير .
- ٢- أن هذا الموضوع لم يطرق من قبل كدراسة مستقلة، بيد أن مجمل الدراسات التي تناولت أدب الخوارج كانت تسير على مناهج الدراسات الموضوعية التي تعتمد على مناهج سياقية حيناً أو مذهبية حيناً آخر.
  - ٣- جدة الموضوع وحيويته وتناوله لقضية البطولة التي برزت في شعرهم بشكل ملحوظ.

#### أهداف الدراسة:

- ١ دراسة حياة الخوارج وآثارهم الأدبية .
- ٢-التعرف على البطولة وصورها في شعر الخوارج.
- ٣-التعرف على الموضوعات التي ركز عليها شعراء الخوارج.
- ٤ معرفة الأساليب التي استخدمها الخوارج في حديثهم عن البطولة.
  - - رفد المكتبة العربية بإضاءة بحثية هامة.

#### الصعوبات التي وإجهها الباحث:

لقد واجهت بعض الصعوبات في البحث أذكر منها:

- 1- قلة المصادر والمراجع التي تتاولت شعر الخوارج وهي من أهم الصعوبات التي واجهتني، خاصةً أن ما حصلت عليه من شعر الخوارج يعد شيئاً يسيراً بالنسبة إلى حزب مشهور بكثرة شعرائه، الأمر الذي أدى إلى توصية الأخوة والباحثين الأحباب الذين تمكنوا من السفر للخارج البحث عن هذه المراجع وشراء ما توفر منها، وقد تم ذلك بحمد الله.
- ٢- أن الدراسات التي تناولت أدب الخوارج وشعرهم كانت عامة، ولم تتطرق إلى دور البطولة في شعر الخوارج.
- ٣- صعوبة الفصل بين مضامين البطولة، لذلك آثرت أن أذكر الغالب منها؛ حتى لا أقع في التكرار.

# الدراسات السابقة:

وتنقسم الدراسات السابقة إلى نوعين:

أ- دراسات ذات صلة غير مباشرة بموضوع البحث ، مثل:

١ - دراسة للدكتور شوقي ضيف:

وكانت الدراسة بعنوان: "العصر الإسلامي "حيث قسم دراسته إلى جزأين، اختص أولهما: بعصر صدر الإسلام وثانيهما: بعصر بني أمية، وقد تحدث في الجزء الأول عن الإسلام وقيمه: الروحية، والعقلية، والاجتماعية، والإنسانية، وتأثر كل من الشعر والنثر بتلك القيم، ثم انتقل في الجزء الثاني للحديث عن عصر بني أمية وبيئته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وما واكبها من ظهور الأحزاب السياسية المختلفة، وتأثر كل من الشعر والنثر بذلك.

# ٢- دراسة للدكتور أحمد الحوفى:

كانت الدراسة بعنوان ( أدب السياسة في العصر الأموي )

وقد خص دراسته بدراسة أدب السياسة في العصر الأموي، حيث تناول فيها الأحزاب السياسية: نشأتها، ومذاهبها، وغاياتها ثم أورد نماذج شعرية ونثرية مختلفة، لكل حزب من تلك الأحزاب، ثم عقب بدراسة عامة لخصائصها، ثم أتبعها بدارسة بواعث ازدهارها.

#### ٣- دراسة للدكتورة سهير القلماوي:

كانت بعنوان (أدب الخوارج في العصر الأموي).

وقد مرت في دراستها على تاريخ الخوارج مروراً عابراً، ولم تقف إلا على الوقائع التي كان لها تأثير خاص على الخوارج ومذهبهم كموقعة (النهروان)، حيث رأت أن السبب في انقسام الخوارج لم يكن خلافاً فقهياً، وإنما خطة مدبرة للهجوم على الدولة، ثم تحدثت عن شخصية الخوارج الأدبية والعوامل المؤثرة فيها، وأعلام الأدب الخارجي وآثارهم، ثم تحدثت عن مكانة الشعر الخارجي من الشعر السياسي الأموي.

#### ٤ - دراسة للدكتور ماجد النعامى:

كانت الدراسة بعنوان ( الخطابة الأدبية عند الخوارج ودورها في تشكيل الرأي العام )، وتحدث فيها عن الجانب المهم للدور الدعائي والإعلامي المميز للخطابة عند الخوارج ، وقدرتها الفائقة في التأثير على الرأي العام وتشكيله ، باعتباره من الأساليب التي استخدمها الخوارج في التأثير على الرأي العام ، مما كان له أكبر الأثر في رسم ملامح الحياة السياسية في ذلك العصر .

# ب- دراسات ذات صلة مباشرة بموضوع البحث.

# ١ - دراسة للدكتور عبد الرازق حسين:

كانت الدراسة بعنوان (شعر الخوارج دراسة فنية موضوعية مقارنة) وقد تتاول في دراسته شعر الخوارج من الناحية الموضوعية، والتي انحصرت في التأثر بالقرآن الكريم وأخلاق الخوارج من الناحية الأدبية والشعرية، أما من حيث الناحية الفنية فاقتصرت دراسته على معاني التجديد في شعرهم وإجراء مقارنة بين بعض شعراء الخوارج والشيعة ولم يشر إلى القضايا الفنية الهامة التي برزت في شعرهم بشكل أو بآخر.

# ٢- دراسة للدكتور جاسم الصميدعي:

كانت الدراسة بعنوان (شعر الخوارج دراسة أسلوبية)، وتقوم هذه الدراسة على اعتماد المنهج الأسلوبي في دراسة شعر الخوارج، وقد تطرق في دراسته إلى الحديث عن البنية الدلالية لشعر الخوارج من الناحية الأسلوبية، والبنية التركيبية لشعرهم مع الحديث عن بعض المنبهات الأسلوبية، ثم تناول البنية الصوتية في شعرهم والتي تمثلت بدراسة البنية العروضية ممثلة بالبحور الشعرية والقافية.

#### ٣- دراسة للدكتور محمد كلاب:

كانت الدراسة بعنوان ( البطولة في شعر الشهيد ابراهيم المقادمة )، وتقوم هذه الدراسة على اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، الذي يعني بدراسة البطولة في شعر الشهيد الدكتور إبراهيم المقادمة، والوقوف على: ملامحها، مقوماتها، أنماطها، صورها، واستنباط أبعادها الدلالية والجمالية، وتجلياتها المادية والمعنوية، مع معرفة فعاليتها في تشكيل لغة الشاعر وصوره، وموسيقاه، وانعكاساتها على الفرد والمجتمع.

# منهج البحث:

اقتضت طبيعة الدراسة أن يسير الباحث وفق المنهج التكاملي فهو أنسب المناهج للوصول إلى الغايات المنشودة.

# الفصل الأول الخوارج الفكر والنشأة

- نشأة الخوارج وظهورهم.
  - سبب تسمیتهم.
  - أسباب خروجهم.
    - أشهر فرقهم.
  - أخلاقهم وتعاليمهم.

# نشأة الخوارج وظهورهم:

اختلف المؤرخون حول تحديد بدء نشأة الخوارج، فمنهم من ذهب إلى أن أول الخوارج هو عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي والمشهور بذي الخويصرة ومن العلماء الذين يميلون إلى ذلك الرأي ابن الجوزي حيث قال: "أول الخوارج وأقبحهم حالاً ذو الخويصرة "(۱)، فهو أول من قام بالاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الفيء واتهامه إياه بعدم العدل ولقد ورد في حديث البخاري وتحديداً تحت باب: (من ترك قتال الخوارج التآلف وأن لا ينفر الناس عنه) قوله: "عن أبي سعيد قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله، فقال: ويلك من يعدل إذ لم أعدل فقال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه قال: دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نعله فلا يوجد شيء ثم ينظر في رصافه فلا يوجد شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل إحدى يديه أو قال: (ثدييه) مثل ثدي المرأة أو قال: مثل البضعة تدردر، ويخرجون على حين فرقة من الناس، قال أبو سعيد: أشهد، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن علياً قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم قال: فنزلت فيه: "ومنهم من يلمزك في الصدقات". (۲)

يتضح من خلال إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق وتعبيره عن ذي الخويصرة بأن له أصحاباً، وجود أصحاب يؤيدون ذلك الرجل ويناصرونه وهو السبب في امتناعه عن قتله تألفاً له ولهم، ومن العلماء من رأى أن نشأة الخوارج بدأت أولاً بالخروج على الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه وقتله ومنهم القاضي علي بن علي الحنفي شارح العقيدة الطحاوية حيث قال: " فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى " (")، ويقصد بالفتنة الأولى التي حدثت في عهد الإمام عثمان رضي الله عنه، ولكن الفتنة التي حدثت في عهد الإمام عثمان بن عفان من الخروج عن طاعته لم تكن خروج فرقة ذات طبيعة عقائدية خاصة لها آراء وأحكام إنما

<sup>(</sup>١) تلبيس إبليس: جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي، ط٢ (دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت ) ص ٩٠: ٥

<sup>(</sup>٢) صحيح بخاري: عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ج٨ ( مصور عن طبعة استانبول، دار الفكر، د.ت ) ص:٥٣-٥٣.

<sup>(</sup>٣) شرح الطحاوي في العقيدة السلفية: القاضي على بن على الحنفي، تحقيق أحمد محمد شاكر ، (مكتبة الرياض الحديثة للنشر والتوزيع، ط١، د.ت ) ص: ٤٧٢ – ٤٧٣ .

الأمر كان أنّ قوماً غضبوا على الإمام عثمان رضي الله عنه، واستشرت بينهم الفتنة مما أدى بهم إلى ارتكاب جريمة قتله ثم بعد ذلك دخلوا بين صفوف المسلمين كأفراد .

ومن العلماء من يرى بأن ظهور الخوارج وافتراقهم كان في عهد الإمام علي بن أبي طالب – كرم الله وجهه – وذلك أثناء انفصالهم عن جيش الإمام علي رضي الله عنه، وقد وافق ذلك الرأي أصحاب المعاجم ومن كتبوا عن تاريخ الفرق الإسلامية أمثال الإمام أبي الحسن الأشعري حيث قال: " والسبب الذي سموا خوارج خروجهم على على بن أبي طالب "(١).

والبعض يرى أن تسميتهم بالخوارج جاءت من خلال خروجهم على الإمام علي رضي الله عنه، يقول أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام: " واسم الخوارج جاء من أنهم خرجوا على علي وصحبه " (٢)، ويرى الشيخ أبو زهرة بأن ظهورهم اقترن بالشيعة، وذلك عندما ظهر كلاهما في عهد الإمام على رضي الله عنه حيث كانوا من المؤيدين له (٣).

ومنهم من يعتبر أن السبب المباشر لظهور ونشأة هذه الفرقة هو معارضة جماعة من جيش علي بن أبي طالب مسألة التحكيم التي لجأ إليها طرفا النزاع: معاوية وعلي، وذلك في معركة صفين عام (سبعة وثلاثين للهجرة، ستمائة وسبعة وخمسين للميلاد)، وقد رفعت هذه الجماعة شعاراً لها مفاده (لا حكم إلا الله) في وجه علي بن أبي طالب ، ومنذ ذلك التاريخ أصبح ما يعرفون بالخوارج فرقة سياسية لها أهدافها المعلنة وعلى رأسها تكفير كل من يخالف مبدأهم .

وكان مقامهم بعد الرجوع من صفين في (حروراء) فعملوا على تأكيد مبدأ الشورى والعمل على تعيين أمير لهم .

وبعد العمل على استقرارهم، وقتل كل من يخالفهم خرج إليهم على بن أبي طالب لمقاتلتهم في معركة النهروان، واستطاع هزيمتهم وتفريق شملهم.

(٣) تاريخ المذاهب الإسلامية: محمد أبو زهرة، ج١، (مطبعة السعادة، دار الفكر العربي للنشر، د.ت ) ص٥٥.

<sup>(</sup>۱) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ط۱، ج۱ (المكتبة العصرية، صيدا، بيروت ۱٤۱۱هـ - ۱۹۹۰م) ص: ۲۰۷.

<sup>(</sup>٢) فجر الإسلام: أحمد أمين، ط١ ( مكتبة النهضة المصرية، ١٩٧٥م ) ص: ٢٥٧ .

ولم يكن الذين شاركوا في معركة النهروان هم أنفسهم الذين خرجوا على على فحسب، بل ظهرت بعدهم فرق وجماعات تقاتل جيش الإمام على بن أبي طالب، واستقر الأمر على ذلك حتى قتل الإمام علي بن أبي طالب عام (أربعين للهجرة، ستمائة وستين للميلاد)، وتسلم الإمارة من بعده ابنه الحسن، وكانت نظرة الخوارج له بأنه كافر وخارج عن حدود الله وشرعه مثل أبيه (۱).

ومن خلال ما سبق فإن الباحث يميل إلى الرأي القائل إن الخروج في شكل طائفة لها اتجاهها السياسي وآراؤها الخاصة بها حدث وتزامن مع خروج الذين خرجوا على الإمام على منذ معركة صفين، فهم الذين يمكن أن ينطبق عليهم مصطلح الخوارج بمعناه الضيق.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: مروان بن محمد دراسة تاريخية في أبعاد الصراع على الحكم، رسالة ماجستير للباحث: حسن محمد دراوشة (جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ۲۰۰۷م) ص ٦٣.

#### سبب تسميتهم:

أُطلق على الخوارج أسماء عديدة نستطيع أن نتلمسها من خلال الأخبار والأشعار التي تحدثت عنهم ومنها على سبيل المثال:

#### الخوارج:

وردت كلمة الخوارج في لسان العرب تحت مادة "خرج " والخوارج: الحرورية، والخارجية: طائفة منهم لزمهم هذا الاسم لخروجهم عن الناس والخوارج قوم من أهل الأهواء لهم مقالة على حدة " (١).

وفي المعجم الوسيط يقال: " خرج خروجاً برز من مقره أو حاله وانفصل وخرجت خوارج فلان: ظهرت نجابته وخرج على السلطان تمرد وثار "(٢).

" أمّا تسميتُهم بالخوارج، فتعود إلى خروجهم على على بن أبي طالب رضي الله عنه حين قبِلَ التحكيم أثناء معركة صفين بينه وبين معاوية على من يلي أمور المسلمين، أو من الخروج لأنهم خرجوا مجاهدين في سبيل الله ورسوله وشعارهم في ذلك قول الله تعالى: ﴿مَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾(٣).

وأول من خرج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه جماعة ممن كانوا معه في معركة صفين، وكان من أشدهم خروجاً الأشعث بن قيس الكندي، ومسعر بن فدكي التميمي، وزيد بن حصين الطائي، وذلك عندما قالوا: القوم يدعوننا إلى كتاب الله، وأنتم تدعوننا لمحاربتكم بالسيف حتى أنه قال: أنا أعلم بما في كتاب الله عز وجل، اخرجوا إلى بقية الأحزاب اخرجوا إلى من قال: (كذب الله ورسوله) وأنتم تقولون: صدق الله ورسوله (٤).

<sup>(</sup>١) لسان العرب: لابن منظور، تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرون ط١، مج٢، ج١٣، (دار المعارف، القاهرة، د،ت ) ص: ١١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط: إبراهيم أنيس وآخرون، ط٢، مج١ ، (بيروت، دار الفكر، د.ت) ص٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) شعر الخوارج دراسة فنية موضوعية مقارنة: حسين عبد الرازق، ط١ (دار البشير، عمان، ١٤٠٧ه – ١٤٠٨م) ص: ١١ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الملل والنحل، تحقيق: محمد بن كيلاني، ط١، ج١ ( مطبعة مصطفى البابي، مصر، د.ت ) ص:٢١

ومما سبق فإن الخوارج: جمع الخارجة والخارجة، هي الطائفة الذين نزعوا أيديهم وخرجوا عن طاعة السلطان من المسلمين وذلك بحجة ضلالته وعدم انتصاره، حيث كثر ورود اسم الخوارج في أشعارهم، ومن ذلك قول سميرة بن الجعد:

فَمَنْ مبْلِغُ الحُجَّاجَ أَنَّ سميرة قَلَى كُلَّ دِينٍ غَيْرَ دينِ الخوارج (١)

#### الحرورية:

سميت الحرورية بهذا الاسم نسبة إلى حروراء، وحروراء قرية خرجوا إليها بادئ الأمر، يقول المبرّد: " وكان سبب تسميتهم الحرورية أن عليّاً لما ناظرهم بعد مناظرة ابن عباس -رحمه الله - إياهم، فكان مما قاله لهم: ألا تعلمون أن هؤلاء القوم لمّا رفعوا المصاحف قلت لكم: إن هذه مكيدة ووهن، وإنهم لو قصدوا إلى حكم المصاحف لم يأتوني فيسألوني التحكيم "

ويضيف المبرد قائلاً: " ورجع معه ألفان من حروراء ، وقد كانوا تجمعوا بها فقال لهم علي: ما نسميكم ؟ ثم قال: أنتم الحرورية لاجتماعكم بحروراء " (٢).

ويميل الباحث إلى أنه لا يمكن التسليم بذلك القول لما ورد في كتاب (صحيح مسلم):
"سئل أبو سعيد الخدري عن الحرورية: هل سمعت رسول الله يذكرها ؟ قال: لا أدري في الحرورية، ولكن سمعت ... " (٣).

وقد دار هذا الاسم في أشعار الخوارج وأشعار غيرهم، كما قال أحد الخوارج لامرأته وأرادت أن تنفر معه:

إن الحرورية الحرّى إذا ركبوا لا يستطيع لهم أمثالك الطّلبا (٤)

ر ) الكامل في اللغة والأدب: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق أحمد محمد شاكر، ط١، ج١ ( مطبعة البابي ، مصر، ١٩٣٧م ) ص ١٩١١، ٩١٢ .

٦

<sup>(</sup>١) ديوان الخوارج، نايف معروف، ط١، (دار المسيرة، بيروت، ١٤٠٣ه، ١٩٨٣م)، ص

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي: أبو الحسن مسلم بن حجاج مسلم، ج٧ ، ( القاهرة ، ١٩٢٩ - ١٩٣٠م، د ط) صحيح مسلم بشرح النووي: أبو الحسن مسلم بن حجاج مسلم، ج٧ ، ( القاهرة ، ١٩٢٩ - ١٩٣٠م، د ط)

<sup>(</sup>٤) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص٢١٦.

#### المُحَكِّمة:

" وسموا بالمحكمة لرفضهم تحكيم الرجال في دين الله وذلك اعتماداً على قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ ﴾ (١)، فهم يقبلون بحكم الله دون سواه ومن ذلك ما ورد في أشعارهم كقول سميرة بن الجعد منادياً بأن الحكم لله وحده ورفضه لحكم عمرو بن العاص ، وأبي موسى الأشعري فيقول:

رأوا حُكْمَ عمرو كالرِّياح الهوائج بحبلٍ شديدِ المتن ليس بناهج (٢)

ينادونَ للتحكيم باللهِ أنهم وحُكم ابن قيس مثل ذلك فاعتصموا

#### الشراة:

جاءت تسميتهم بالشراة لأنهم كانوا يطلقون اسم الشراة على أنفسهم، فشرَوْا أنفسهم وباعوها في سبيل الله عز وجل (٣) ، فأخذوا هذا الاسم لتأثرهم بالقرآن الكريم والآية التي تقول: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَوُّوفٌ بالْعِبَادِ ﴾ (٤).

وتمثل هذا الاسم أيضاً في شعرهم ومن ذلك قول معاذ بن جوين داعياً للخروج:

شرَى نَفْسه لله أَنْ يَترحّ لل (٥)

ألا أيُّها الشارؤنَ قَدْ حانَ لامرئ

# أسباب خروجهم:

كما هو معلوم فإن لكل ظاهرة اجتماعية وسياسية أسبابها المباشرة وغير المباشرة، وكلما تعقدت المسألة أو الظاهرة واشتملت على جوانب متعددة من الحياة، حملت على ظهورها أسباب معقدة ومختلفة، وتعد حركة الخوارج من أهم الظواهر التي كان لها الحضور المهم في الحياة الإسلامية ، حيث تداخلت مع الكثير من النواحي السياسية والدينية والفكرية عند المسلمين (١) ومن خلال البحث عن العوامل والدوافع التي كانت وراء ظهور حركة الخوارج ، تبين أن المفكرين قد اختلفوا في تحديد الأسباب، الرئيسية لخروجهم، واختلفوا في معرفة مدى فاعلية هذه الأساليب ولذلك كان هناك جملة من الأسباب والدوافع التي ساعدت على خروجهم منها:

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، آية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) شعر الخوارج دراسة فنية موضوعية مقارنة، عبد الرازق حسين، ص ١٣.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، آية ٢٠٧

<sup>(</sup>٥) شعر الخوارج ،إحسان عباس ، ط٢ ( دار الثقافة- بيروت ، لبنان، ١٩٧٤م) ص٥٥ .

<sup>(</sup>٦) انظر: الخطابة الأدبية عند الخوارج ودورها الإعلامي في تشكيل الرأي العام: ماجد النعامي، رسالة دكتوراه (جامعة الأقصى - غزة، ٢٠٠٢م) ص ٢٤.

# ١- نزاعهم حول الخلافة:

الاختلاف والنزاع حول الإمامة ظهرت بوادره مبكراً ، بعد وفاة النبي – صلى الله عليه وسلم وهو أعظم خلاف وقع بين الأمة، إذا لم يُسلَّ سيفٌ في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سُلَّ على الإمامة في كل زمان "(۱) لقد لعب الصراع بين الإمام علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان حول الخلافة دوراً كبيراً في إيجاد الاستعداد التام لخروج الخارجين وثورة الثائرين على هذا الطريق، ولقد كان للخوارج رأيهم الخاص في طريق اختيار الخليفة وشروط صحة خلافته، وكيفية قيامهم بأمر الخليفة مما دفعهم إلى عدم قبول الطريق التي تم بها اختيار خلفاء بني أمية والعباسيين من بعدهم، وهذا ما عبر عنه أحمد أمين بقوله: " وقد وضعوا نظرية للخلافة هي أن الخلافة يجب أن تكون باختيار حر من المسلمين" (٢).

وهذه النظرية هي التي دعت إلى خروجهم على خلفاء بني أمية والعباسيين وذلك لأنهم كانوا يعتقدون أنهم جائرون يبتعدون عن الحق وهذا هو السبب في عدم أهليتهم للخلافة حسب رأيهم بالإضافة إلى أن الخوارج يعدون نظام ولاية العهد نظاماً غير شرعي وكانت نظرتهم إلى معاوية بن أبي سفيان بأنه مغتصب للسلطة وذلك لأنه لم يتم اختياره بطريقة حرة ونزيهة حتى وصل الأمر أنهم قالوا عنه إنه قيصري المظهر وذلك لأنه حوّل نظام الحكم إلى نظام وراثي يتداوله الأمويون فيما بينهم ، ونظراً لأن الخوارج لا يعترفون بالخلافة كإرث ينتقل من الأب إلى الابن فقد كان ذلك سبباً في تكفيرهم معاوية وقولهم بوجوب الخروج عليه (٣).

من أجل ذلك نادى حزب الخوارج بألا تقتصر الخلافة على قريش ولكن ترد إلى الأمة حتى تختار بنفسها أكفأ أبنائها ، فتحقق العدل والمساواة الذي حرمت منه الرعية المسلمة فترات طويلة، إذ يتولاها خير الأمة عدلاً وورعاً، وذهبوا أيضاً إلى أن الجماعة المسلمة برضاها عن ولاية قريش ضلت الطريق وحادت عنه، ولذلك ينبغي مقاتلتها ، فمضوا يجاهدون في سبيل الله جهاداً عنيفًا في بلاد العراق وفارس، وبلاد اليمامة وعُمان (3).

<sup>(</sup>۱) الفرق بين الفرق، عبد القادر بن طاهر البغدادي، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، ط۲، ( مطبعة المدنى، القاهرة، د.ت )، ص ۱۵، ۱۲.

<sup>(</sup>٢) فجر الإسلام، أحمد أمين، ط١، (مكتبة النهضة المصرية، ١٩٧٥م) ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: ولاية العهد في العصر الأموي، رسالة ماجستير للباحث: وجيه لطفي ذوقان، (جامعة النجاح الوطنية، نابلس – فلسطين، ٢٠٦١هـ – ٢٠٠٥م) ص ٨٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور، شوقي ضيف، د.ط (دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٧) ص ٣٧- ٨٨.

وقد حدّد الشهرستاني في كتابه الملل والنحل شروط الخوارج في الإمام المراد تنصيبه بقوله: " وبدعتهم في الإمامة إذ جوزوا أن تكون الإمامة في غير قريش، وكل من نصبوه برأيهم، وعاشر الناس على مثل ما مثل لهم من العدل، واجتناب الجور كان إماماً، ومن خرج عليه يجب نصب القتال معه، وإن غير السيرة وعدل عن الحق وجب عزله أو قتله " (۱).

# ٢ – مسألة التحكيم:

عقب مقتل الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه ومبايعة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالخلافة ، انقسم المسلمون إلى مؤيد ومعارض لذلك، مما أدى إلى حدوث اضطراب في أركان الدولة، فعمل علي جاهداً من أجل أن يعيد الأمور إلى ما كانت عليه، غير أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، فكانت الثورة عليه من قبل معاوية في الشام، وطلحة والزبير في الكوفة، وعندما واجهته صفين واقترب من تحقيق النصر قام عمرو بن العاص ومعاوية بخدعة التحكيم، ولمّا ظهرت نتيجة التحكيم اشتعل فتيل الخلاف في صف علي بن أبي طالب وظهرت بوادر الخروج وذلك عندما دار الأشعث على الجند يقرأ عليهم ما توصل له الحكمان (٢).

ويقول المبرد " فأما أول سيف سُلَّ من سيوف الخوارج، فسيف عروة بن أدية، وذلك أنه أقبل على الأشعث، فقال: ما هذه الدنيئة يا أشعث ؟ وما هذا التحكيم ؟ أشرطٌ أوثق من شرط الله عز وجل؟ ثم شهر عليه السيف والأشعث مولِّ، فضرب به عجز البغلة " (").

وعدَّ (جولدزيهير) التحكيم السبب الأول لخروجهم حيث قال: " وقد كانت موافقة على على التحكيم الباعث الأول لظهور إحدى الفرق الدينية في الإسلام " (٤).

وانظر: مروان بن محمد دراسة تاريخية في أبعاد الصراع على الحكم، حسن محمد درواشة، ص ٢٥-٦٥ (٣) الكامل في التاريخ، لابن الأثير، تحقيق: أبى الفداء عبد الله القاضي، ط١، ج٣ (دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م ) ص ٨٤، وانظر: الكامل في اللغة والأدب، للمبرد، ج٣، ص ٩٠٩.

<sup>(</sup>١) انظر: ولاية العهد في العصر الأموي، وجيه ذوقان، م س، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: شعر الخوارج دراسة فنية موضوعية مقارنة، عبد الرازق حسين، ص ١٤.

<sup>(</sup>٤) العقيدة والشريعة، أخباس جولدزيهير، ترجمة محمد يوسف موسى وآخرون، ط٢ (دار الكتاب الحديثة، مصر، د. ت) ص ١٩٠-١٩١.

وقد اختلف الرواة من ناحية اسم الرجل الذي كان أول من حكم بصفين، ويرى المسعودي في كتابه (مروج الذهب) بأن أول من حكم بصفين هو يزيد بن عاصم المحاربي، وقيل أول من حكم بصفين عروة بن أدية التميمي ، وهناك من يرى أن أول من حكم هو رجل من بني بشر، وكانوا ممن كانوا مع الإمام علي بن أبي طالب من وجوه بني ربيعة فإنه في ذلك اليوم قال: لا حكم إلا لله، ولا طاعة لمن عصى الله، وخرج عن الصف، وحمل على أصحاب علي فقتل رجلاً منهم، ثم حمل على أصحاب معاوية فتحاموه، ولم يقدر على قتل أحد منهم، وكر على أصحاب على فقتل رجلاً على فقتل رجلاً من همذان (۱).

وهناك من يقلل من أهمية هذا السبب ويرى أن السبب المباشر هو أن نزعة الخروج كانت كامنة داخل النفوس وذلك بسبب ما آل إليه أمر الخلافة على عهد الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه ، والحال الذي وصلت له الجماعة الإسلامية بعد مقتله من تشتت الأمة إلى حزبين متناقضين (۲).

#### ٣- العصبية القبلية:

كان للعصبية القبلية الدور المهم في حياة العرب منذ الجاهلية، حيث كان لكل قبيلة من القبائل عاداتها وتقاليدها الخاصة بها والمختلفة عن بقية القبائل فنجد أن قسماً كبيراً من أعراب الذين البادية لم تتح لهم فرصة التعرف على تعاليم الإسلام، ويرى ابن خلدون أن أكثر العرب الذين نزلوا الأمصار والأقاليم كانوا جفاة لم يأخذوا نصيباً كافياً من رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تصقلهم سنته ولم تهذبهم سيرته، إضافة لما كانوا عليه من حياة التقشف والخشونة وجفاء الطبع، وسرعان ما تمردوا على سلطان الإسلام وقادته (٦)، حيث وصف الله سبحانه الأعراب بأنهم أشد كفراً ونفاقاً وتمثل ذلك بقوله تعالى: ﴿الأَعْرَابُ أَشَدُ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلاً يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٤)، وعلى الرغم من أن الإسلام نقل العرب من دائرة القبلية الطبقية إلى دائرة الأمة الواحدة إلا أن العصبية القبلية لم تغب عن نفوس البعض ولم يتشربوا بعض

<sup>(</sup>١) انظر: الكامل في التاريخ، لابن الأثير، ج٣، ص ١٤٦ - ١٦٠

<sup>(</sup>٢) انظر: أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام، يوليوس فلهوزون، ترجمة عبد الرحمن بدوي، ط٢، ( وكالة المطبوعات، الكويت، ١٩٧٦م )

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن خلدون ، عبد الرحمن ابن خلدون، د. ط ( بيروت ، ١٩٠٠م، د.ق ) ص ١٤٥ - ١٥١.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، آية ٩٧.

المعاني الإسلامية الأصيلة الراسخة وإلا لما نُزِّل قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ (١).

ويرى الأستاذ أبو زهرة أن العصبية والحسد هما الحافز القوي لخروج الخوارج، ويرى أن العصبية لم تكن بارزة بشكل واضح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ظلت مختفية إلى أن جاء عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه فانبعثت العصبية في آخر عهده قوية، وقد كان لانبعاثها بالغ الأثر في وجود اختلاف بين الأمويين والهاشميين ثم الاختلاف بين الخوارج وغيرهم، وكما سبق ذكره فإن القبائل الربعية هي القبائل التي انتشر فيها مذهب الخوارج بعيداً عن القبائل المضرية، وكما هو معلوم بأن النزاع بين الربعيين والمضريين موجود منذ العصر الجاهلي، ويضيف أبو زهرة أن الحسد من أولى ثمار تلك العصبية، ومن الأسباب التي ساعدت الخوارج على الخروج أنهم كانوا يحسدون قريشاً على استيلائهم على الخلافة وحدهم دون غيرهم، وفي ذلك يقول: " ومن أعظم تلك الأمور التي حفزتهم على الخروج غير الحق الذي اعتقدوه أنهم كانوا يحسدون قريشاً على استيلائهم على الخروج غير الحق الذي اعتقدوه أنهم كانوا يحسدون قريشاً على استيلائهم على الخروج أنهم الناس " (٢).

وإذا استعرضنا حركة الخوارج وتاريخهم نرى أنهم على الأغلب كانوا عرباً من قبائل ربيعة، التي كانت بينها وبين قبائل مضر في الجاهلية خصومة قوية، لذلك يمكن القول إن دوافع عصبية قديمة كان لها الدور في معاداتهم للقرشيين كمضريين، وعليه فقد حاربوا احتكار قريش للخلافة ورأوا أنها جائزة في كل من قام بالكتاب والسنة المطهرة (٣).

ولقد نوَّه الأستاذ أبو زهرة إلى ما كان في نفوسهم من الحسد لقريش على استقرار النبوة والخلافة إليهم حيث قال: "كانوا يحسدون قريشاً على استيلائهم على الخلافة " (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، آية ١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية، محمد أبو زهرة، ج١، ص، ٦٩. ٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، الإمام أبو الحسن الأشعري، ص٢٠٤، وانظر: فجر الإسلام، أحمد أمين، ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ المذاهب الإسلامية، محمد أبو زهرة، ج١، ص ٦٩.

وقد تعرض ابن خلدون في مقدمته لسبب اختصاص قريش بالإمامة دون غيرها فأرجع ذلك إلى قوة قريش وسيطرتها، وإلى شهرتها بالزعامة قبل الإسلام، بل إلى العصبية القبلية يقول: " إن الأحكام الشرعية كلها لابد لها من مقاصد وحكم تشتمل عليه وتشرع من أجله "(١).

لقد كانت مسألة الخلافة نصب أعينهم في كل لحظة ، وكان الخليفة (أي خليفة) أقرب إلى الاتهام عندهم منه إلى البراءة، وهكذا كان نزاع المسلمين حول الخلافة ودخول الخوارج طرفاً في ذلك النزاع من أول العوامل التي أسهمت في خروجهم على الإمام على وعلى من جاء بعده من الخلفاء، إلى جانب أن ذلك النزاع أوجد عاملاً مباشراً فجر ثورة الخروج على، الإمام علي وهو التحكيم.

ويوضح ابن خلدون السر في اشتراط النسب لقريش قائلاً: " إذا نحن بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي ومقصد الشارع منه لم يقتصر فيه على التبرك بوصله النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في المشهور " (٢) ويبحث عن المصلحة في اشتراط النسب القرشي للإمامة بعد نفيه للتبرك، فيرجع ذلك إلى العصبية القبلية، يقول: " وإذا سبرنا وقسمنا لم نجد إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية والمطالبة ويرتفع بها الخلاف والفرقة بوجوده لصاحب المنصب فتسكن إليه الملة وأهلها وينتظم حبل الألفة فيها "(٢).

فالعصبية وإن سكتت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كادت أن تطل برأسها بعد وفاته، ولقد تجلى ذلك واضحاً في تخلف أبي سفيان عن بيعة أبي بكر الصديق، حيث حاول أبو سفيان أن يحييها من جديد إثارتها بين بني هشام محرضاً لهم على عدم الرضا بخلافته وهو ليس هاشمياً، ويحدثنا عن ذلك الطبري بقوله: "لما اجتمع الناس على بيعة أبي بكر أقبل أبو سفيان، وهو يقول: "والله أنها عجاجة لا يطفئها إلا دم آل عبد مناف، فيم أبو بكر من أموركم؟ أين المستضعفان؟ أين الأذلان علي والعباس؟، وقال: أبا الحسن ابسط يدك حتى أبايعك فأبي علي عليه فجعل يتمثل الشعر:

لن يقيم على خسف يراد به هذا على الخسف مكسوف برمته

إلا الأذلان عير الحي والوتد وذا يشبح فلا يبكي له أحد

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ٢١٦.

فزجره علي وقال: إنك والله ما أردت بهذا إلا الفتنة، وإنك والله طالما بغيت الإسلام شراً لا حاجة لنا في نصيحتك " (١).

ولقد تمثلت العصبية القبلية أيضاً في حركة الردة، فالبعض من القبائل القديمة رفضت الخضوع والانصياع تحت إمرة قريش، ووجدوا في سلطان قريش ورياستهم عليهم تسلطاً لا تقبله نفوسهم (٢).

ويرى الباحث أن العصبية وإن كانت سبباً ودافعاً لخروج الخوارج وظهورهم، فإنها استمرت في ذلك العهد بين القبائل، وكانت تحكم تصرفات الخوارج مع الإمام على رضي الله عنه منذ البداية، ونلمس ذلك بوضوح في منع التعصب للخوارج من قبول أي حضري حكماً من قبل الإمام علي، وهذا ما أصر عليه الأشعث حينما قال للإمام علي رضي الله عنه: "والله لا يحكم فيها مضريان حتى تقوم الساعة، ولكن اجعله رجلاً من أهل اليمن إذ جعلوا من مضر " فردً عليه علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - : إني أخاف أن يخدع يمينكم فإن عمراً ليس من الله في شيء إذا كان له في أمر هوى " (٢).

ومنه عدم قبولهم إرسال عبد الله بن عباس للمفاوضة حين طلب منهم ذلك لأنه قريشي ولم يقبلوا إلا أبا موسى الأشعري: "قال الأشعث والقرّاءُ الذين صاروا خوارج فيما بعد: فإنا قد رضينا واخترنا أبا موسى الأشعري فقال لهم عليّ: إني لا أرضى بأبي موسى، ولا أرى أن أوليه، فقال الأشعث، وزيد بن حصين ومسعر بن فدكي، في عصابة من القراء: إننا لا نرضى إلا به، فإنه قد حذرنا ما وقعنا فيه "(3).

والجدير بالذكر أن صفة العصبية القبلية قد مُحِيتْ عن الخوارج فيما بعد، وحلت بدلاً عنها العصبية للعقيدة والفكر، وهذا ما وقع في مواطن كثيرة عندما كان الخوارج يحاربون إخوانهم في القبيلة الواحدة المعارضين لهم من غير تساهل.

<sup>(</sup>۱) تاریخ الرسل والملوك، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، ط۲، ج٥، (دار المعارف، مصر، د.ت)

<sup>(</sup>۲) انظر: تاريخ الأمم والملوك، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، ط١،ج٩، ( مطبعة الاستقامة، القاهرة، ٥٠ الفاهرة، مممد عن ١٥٨هـ ١٨٨٥هـ ١٨٨٩هـ ١٨٨٥م ) ص

<sup>(</sup>٣) موقعة صفين، نصر بن حزام، تحقيق: سلام محمد هارون، ط٢، ( مطبعة المدني، القاهرة، ١٣٨٤ه ) ، ص

<sup>(</sup>٤) الكامل في اللغة والأدب، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، ج٢، ص١١٦.

ويرى عبد الرازق حسين أن أمر التعصب والتشدد الديني لم يكن مقصوراً على الخوارج وحدهم فسياسة الشدة والحزم كانت عند الأمويين وكانوا يعاقبون لمجرد الشبهة ويقتلون كل من يعارض سياستهم، وقد قال الخوارج عنهم إن بني أمية فرقة بطشهم بطش جبارين يأخذون بالظنة ويقضون بالهوى، ويقتلون على الغضب (۱).

وقد قال أيضاً: " إذن فالخوارج ليسوا متفردين في هذا الأسلوب ومع ذلك فهم يتميزون عن غيرهم بأن أسلوب قتل المخالفين هو مبدأ من مبادئهم يؤمنون به ، فهو منهج ومعتقد يكفر من لا يعتقد به " (٢).

#### ٤ - الحماسة الدينية:

ذهب بعض الباحثين والأدباء في تفسيره لسبب خروج الخوارج بأنه كان رد فعل لتمسكهم الشديد بالقرآن والسنة النبوية، ومن بينهم عمار الطالبي حيث قال: " فالتقوى والتمسك بالقرآن والسنة تمسكاً شديداً من أسباب الخروج ودواعي الإنكار ، إنكار جميع الأوضاع من أساسها ، ونبذ الفريقين المتقاتلين جميعاً ، فالتقوى والتمسك بالعقيدة ، في أصلها أدى بالخوارج إلى الثورة العنيفة على كل شيء " (٣).

والمتأمل لذلك العامل في حياة الخوارج ونشأتهم يجد نفسه ملزماً بالوقوف عند ظاهرة مهمة كان لها وجود في عهد الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه وخاصة في بلاد الكوفة، ألا وهي الظاهرة القرآنية والتي ارتبطت بالانتشار الواسع للدين الإسلامي خارج حدود شبه الجزيرة العربية وخاصة بعد الفتوحات الإسلامية، وانتقال عدد كبير من الصحابة لنشر الدين الإسلامي إلى الأمصار والأقاليم الجديدة، واهتم بعضهم إلى حفظ القرآن الكريم والعمل على مدارسته وفهم آياته، مما أدى إلى تكون مجموعات من القراء حول الصحابة في البلاد الجديدة والتفافهم حولهم فساعد ذلك في انتشار الإسلام، وفي عهد الإمام عثمان بن عفان عمل على توفير الجو الملائم للقراء وذلك ليزيدوا من اهتمامهم بأمور السياسة إلى جانب القرآن الكريم (ئ).

<sup>(</sup>١) انظر: شعر الخوارج دراسة فنية موضوعية مقارنة، عبد الرازق حسين، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٢٦

<sup>(</sup>٣) آراء الخوارج، عمار الطالبي، ط١، (المكتب المصري الحديث، الإسكندرية، د.ت ) ص: ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر: إلقاء الضوء على الدور المزعوم للقراء في معركة صفين، عبد العزيز صالح الهلابي، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مج٤، عدد ٣١ (السعودية ، ١٤٨م) ص ١٤.

ولقد أسهمت تلك الأحداث المتتالية في تولد شعور لدى القراء بأحقيتهم كونهم مسلمين في التدخل في أمور الدولة والمشاركة في تحديد مصير الأمة المسلمة.

والبعض يرى بأن تلك العاطفة القوية التي كان لها الأثر في اندفاعهم إلى الخروج إنما كانت نابعة من حياتهم البدوية فيقول: "كان أكثرهم من عرب البادية وقليل منهم من كان منهم من عرب القرى وأولئك كانوا في فقر شديد قبل الإسلام لم تزد حالهم المادية حسناً لأنهم استمروا في باديتهم بشدتها وصعوبة الحياة فيها وأصاب الإسلام شغاف قلوبهم مع سذاجة في التفكير وضيق في التصور وبعد عن العلوم فتكون من مجموع ذلك نفوس مؤمنة متعصبة بضيق نطاق العقول، ومتهورة مندفعة، لأنها نابعة من الصحراء "(۱).

فهو يرجع ذلك إلى ارتباط التعصب الديني بعامل الفقر وحالة التقشف والصحراء وحياة البداوة، غير أن الشاهد في ذلك هو التأكيد على الدافع الديني الذي كان له سابق الأثر، وسبب في خروج الخوارج.

بينما يرى فلهاوزن بأن الباعث على خروج الخوارج كان ناتجاً عن تقوى شديدة ورغبة ملحة في التوبة الفعلية من خطئهم من صفين وذلك عندما قبلوا أمر التحكيم بينهم عندما طلبوا من الإمام علي بن أبي طالب أن يتوب توبة نصوحاً إلى الله لكي يعودوا إلى طاعته حيث يرى أن الحزم والتشدد في تعاليم الإسلام ومبادئه يفضى لهم أن يتجاوزا بنقدهم إلى النبي نفسه (٢). وقال أحمد أمين: " وقد حملهم شديد إيمانهم أن ينتهزوا كل فرصة للدعوة إلى مبادئهم جهراً ويرسلوا الرسل إلى بني أمية بأي نوع من أنواع النصيحة " (٣).

ويرى الباحث أن العاطفة الدينية وغلوهم في العبادة كانت من أبرز الأسباب القوية والمحركة للعديد من الخوارج في خروجهم وهذا ما سنتطرق إلى الحديث عنه في ثنايا البحث إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) تاريخ المذاهب الإسلامية: محمد أبو زهرة، ج١، ص٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: أحزاب المعارضة السياسية والدينية في صدر الإسلام: فلهاوزن، ص٣٨ .

<sup>(</sup>٣) فجر الإسلام: أحمد أمين، ص ٢٦٣ .

#### ٥- الدافع الاقتصادى:

يُرجع البعض السبب في ظهور الخوارج ونشأتهم إلى العامل الاقتصادي، فالنقمة على الفيء ظهرت باكورتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك عندما اعترض عبد الله بن ذي الخويصرة على النبي في قسمة الفيء ، والتي أرجعها بعض المؤرخين في السبب لظهورهم، وقد نقل عن أبي عوانة يعقوب بن إسحق النيسابوري قوله في الترجمة للأحاديث الواردة في الخوارج بيان أن سبب الخروج للخوارج كان بسبب الآثرة في القسمة مع كونها كانت صواباً فخفي عنهم ذلك (١).

وقد عدَّ ابن الجوزي أن من عوامل نشأة الخوارج يعود للوقائع اليومية التي تجري بين الناس من التهافت المتزايد على المال والرغبة المتزايدة في جمعه بسبب الطمع الذي كان سائداً فيما بينهم حيث يرى أن حادثة عبد الله بن ذي الخويصرة وإن كانت بسبب دافع فردي منه تعد سابقة تاريخية في التطلع المستمر للناس إلى الغنائم والنقمة على تقسيمها (٢).

أمّا بالنسبة للإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد كان مُتّهماً بتفضيل قرابته وإيثاره لهم بالعطايا وذلك على حساب بقية المسلمين، وقد أورد ابن أبي الحديد روايات في إعطاء عثمان أهله وأقاربه الكثير من بيت مال المسلمين ويرى أنها وإن كانت أحداثاً جزئية متفرقة إلا أنها لم تصل المبلغ الذي يستباح به دمه (٦)، ولقد سبق الإشارة أن لكل ظاهرة آثارها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهذا يظهر أن الدافع الاقتصادي في الثورة على الإمام عثمان بن عفان كان عاملاً من عوامل خروج الخوارج، وهذا ظهر واضحاً في الهجوم على الإمام عثمان بن عفان وقتله من قبل الثائرين الذين تتادوا في الدار وأدركوا بيت المال فنهبوه، وقد سمع أصحاب بيت المال أصواتهم وليس فيه غرارتان كما قال الطبري (٤).

# ٦- جور الحكام وظهور المنكرات:

يعدُّ ذلك السبب من الركائز المهمة التي أرجع إليها الخوارج السبب في خروجهم، فهم لم يخرجوا إلا لإقامة العدل بين أوساط المسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يعود

<sup>(</sup>١) انظر: آراء الخوارج، عمار الطالبي، ص٥٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تلبيس إبليس، للإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، ص٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط٢، ج١ (دار أحياء الكتب العربية، بيروت، ١٩٦٥م) ص: ١٩٩١.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الرسل والملوك، أبوجعفر الطبري، ج٤، ص ٣٩٠.

الناس إلى ربهم وإلى دينهم الذي خرجوا عنه، فقد حرّك المنادون لذلك قادتهم وزعمائهم إلى حمل السلاح والخروج لتطبيق العدل، ومن ذلك ما قاله عبد الله بن وهب الراسبي وهو أحد زعمائهم مخاطباً أتباعه: " فوالله ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن وينيبون إلى حكم القرآن أن تكون هذه الدنيا التي الرضا بها والركون إليها والإثارة إياها عناء وثبار أثر عندهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق فاخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال أو إلى بعض هذه المدائن منكرين لهذه البدع المضلة "(۱).

ويعتقد الباحث أن ظلم الولاة وجورهم لا يمكن أن نعده مبرراً مقنعاً لخروج الخوارج على ذلك النحو الذي خرجوا عليه، فهناك ضوابط شرعية تقيد الولاة في إظهار الحق بين المسلمين وتلزمهم بذلك، ولا يختلف اثنان على أن إقامة العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر واجب على المسلمين، وهذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه " (٢).

# أشهر فِرقهم:

إن ثورات الخوارج التي استنفدت جهد الأمويين، وزعزعت استقرارهم كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى انتهاء الحكم الأموي من شعوبية، وعصبية ، واتساع دولة، غير أن ثورات الخوارج كانت الشوكة التي أدمت خاصرة الدولة الأموية، وبقيت تنزف منها حتى استسلمت للعباسيين بهزيمة مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، أمام جيوش أبي مسلم الخراساني، وقد استطاع الخوارج أن يقُضُوا مضجع الدولة الأموية مع تفرقهم وانقسامهم إلى فرق متعددة تبلغ العشرين فرقة يذكرها البغدادي قائلاً: " الخوارج عشرون فرقة وهذه أسماؤها: المُحَكَّمة الأولى، الأزارقة، النجديات، والصفرية، ثم العجاردة المفترقة فرقاً منها: الخازمية ، والشبيبة، والشبيانية، والمعلومية ، والمعبدية، والرشيدية، والمرمية، والخمرية، والشمراخية، والإبراهيمية، والواقفة، والإباضية منهم افريقاً معظمها فريقان: حفصية وحادثيه " (").

<sup>(</sup>١) تاريخ الرسل والملوك، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ط٢، ج٥، ص: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داوود، لأبى داوود سليمان بن الأشعث بن إسحق الأزدي السجستاني، تعليق: أحمد سعد علي، ط١، ج٢، (مطبعة مصطفى البابي الحنفي، مصر، ١٣٥١ هـ ١٩٥٢م) ص٥٤٣.

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق، للبغدادي، ص: ٧٢.

# ومن أشهر هذه الفرق:

# ١ - الأزارقة:

والأزارقة أكبر فرق الخوارج عدداً حيث قال البغدادي: "هؤلاء أتباع نافع بن الأزرق الحنفي المُكنَّى بأبي راشد، ولم تكن للخوارج قط فرقة أكثر عدداً ولا أشد منهم شوكة " (١)، وقد جمعهم من الدين أشياء منها:-

قولهم إن القعدة ممن كانوا على رأيهم عن الهجرة إليهم مشركون وإن كانوا على رأيهم، ومنها: قولهم إن من يخالفهم من تلك الأمة مشركون، وكانت المُحَكَّمة الأولى يقولون إنهم كفرة لا مشركون، ومنها: أنهم أوجبوا امتحان من قصد عسكرهم، ومن أقام من المسلمين في دار الكفر فهو كافر، ويرون قتال النساء والأطفال ويحتجون بقوله تعالى: ﴿ "وَقَالَ نُوحٌ رَّبٌ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً ﴾ (٢)، وقطعوا بأن أطفال مخالفيهم مخلدون في النار (٣).

ويرجع أبو الحسن الأشعري تفرقهم لنافع بن الأزرق فيقول: " وأول ما أحدث الخلاف بينهم نافع بن الأزرق الحنفي ، والذي أحدث البراءة من القعدة والمحنة لمن قصد عسكره وإنكار من لم يهاجر إليه " (3).

ويفهم من قول الأشعري أن أساس الخلاف بينهم قائم على الأفكار والمبادئ ومن هنا كثرت واتسعت مساحة الفرق بحيث جاوزت العشرين فرقة، ولقد كفّر الأزارقة الإمام على بن أبي طالب، وزعموا بأن الله جل في علاه أنزل فيه قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ ﴾ (٥)، وعلى تلك الضلالة والبدعة سارت الأزارقة ، وزادوا على ذلك تكفير عثمان بن عفان، وعائشة، وطلحة بن الزبير، وسائر المسلمين معهم وتخليدهم في النار (١)، ولم يكتفوا بذلك فحسب بل أجمعوا رأيهم على أن من ارتكب كبيرة كفر وخرج عن ملة الإسلام بالجملة، ويكون مصيره نار جهنم مخلداً فيها، واستشهدوا بإبليس لعنه

<sup>(</sup>١)السابق، ص: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة نوح، آية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكامل في اللغة والأدب، للمبرد، ص: ٢١٢، وانظر: الفرق بين الفرق، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٤) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، الأشعري، ج١، ص١٦٨.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، آية ٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: الملل والنحل، الشهرستاني، ص١٢١.

الله، وقالوا ما ارتكب إلا كبيرة حيث أمر بأن يسجد لآدم عليه السلام فأبى واستكبر، وإلا فهو يعلم ويقر بوحدانية الله عز وجل (١).

# ٢- المُحَكَّمة الأولى:

هم من خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه واجتمعوا بحروراء (٢)، ولقد اختلف في أولهم، قال البغدادي: " يُقال للخوارج مُحَكِّمة، وشراة واختلفوا في أول من تشرى منهم، فقيل عُروة بن جدير أخو مرداس الخارجي، وقيل أولهم يزيد بن عاصم المحاربي، وقيل رجل من بني يَشْكُر، كان مع على بصفين " (٢).

ورأسهم عبدالله بن الكواء وعتاب بن الأعور ، ويزيد بن أبي عاصم المحاربي، وفيهم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم،: تحقرُ صلاة أحدكم في جنب صلاتهم وصوم أحدكم في جنب صيامهم ، ولكن لا يجاوز إيمانهم تراقيهم (٤).

# ولهذا فإن خروج المحكمة الأولى يرجع إلى أمرين:

الأول: موقفهم من الإمامة وبدعتهم منها إذ جوزوا الإمامة أن تكون من غير القرشيين ، وكل من نصبوه برأيهم وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل واجتناب الجور كان إماماً ومن خرج عليه فيجب مقاتلته ، وهم أشد الناس قولاً بالقياس والغريب أنهم جوزوا عدم اشتراط وجود إمام في العالم ، وحين الضرورة ومتى احتيج له فيكون عبداً أو حراً، أو نبطياً أو قرشياً.

والثاني: قولهم إن علياً أخطأ في يوم التحكيم إذ حكّم الرجال ، والحكم يومئذ شه وحده (٥).

# ٣- الإباضية:

إمامهم عبد الله بن إباض التميمي، الذي خرج في أيام مروان بن محمد ، فوجّه إليه عبد الله بن محمد فقاتله، ويقال إنه لم يمت حتى ترك قوله أجمع، ورجع إلى الاعتزال، والقول بالحق، والذي يدل على ذلك أن أصحابه لا يعظمون أمره، وجميع الإباضية يقولون: إن مخالفيهم من أهل القبلة كفار وليسوا مشركين، حلال مناكحتهم، وحلال غنيمة أموالهم عند الحرب من الكراع والسلاح، ويحرم قتلهم وسبيهم في السر، وقولهم إن دار مخالفيهم دار توحيد، إلا عسكر

<sup>(</sup>١) انظر: السابق، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) قرية من قري الكوفة .

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق، للبغدادي، ص ٧٢-٧٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الملل والنحل، الشهرستاني، ج١، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: السابق، ص ١١٦.

السلطان، فإنه دار بغي، وقالوا: إن مرتكبي الكبائر موحدون وليسوا مشركين، وقالوا من سرق وزني أقيم عليه الحد (١).

وأجازوا شهادة مخالفيهم على أوليائهم، وقالوا إن مخالفيهم محاربون شه ولرسوله، وقالوا في قضية استحلال الغنائم إن الذهب والفضة يُردَّان إلى أصحابها بينما السلاح والخيل فيستحلوه . (٢)

# ووردت عنهم الكثير من الأقوال الشادة منها:

قول بعضهم: إن العالم يزول بأسره إذا أفنى الله أهل التكليف، ولايجوز إلا ذلك، لأنه إنما خلقه لهم، وقولهم: ليس على الناس المشي للصلاة، ولا المسير للحج، ولا شيء من الأسباب التي يتوصل بها إلى أداء الواجب، ولكن ينبغي عليهم القيام بالطاعات الواجبة بأعيانها، دون الأسباب الموصلة إليها ووقف كثير من الإباضية في إيلام أطفال المشركين في الآخرة فجوزوا أن يؤلمهم الله سبحانه في الآخرة وذلك على غير طريق الانتقام، وجواز أن يدخلوا الجنة تفضلاً، وزعم فريق منهم أن لا حجة لله تعالى على الخلائق في التوحيد وغيره إلا بالخبر أو ما يقوم مقامه من إشارة وإيماء (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: السابق، ص١٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفرق بين الفرق، البغدادي، ص١٠٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أبو الحسن الأشعري، ص١٨٧، ١٨٨.

واختلفوا في النفاق على ثلاث فرق، وهي:

الفرقة الأولى تقول: النفاق براءة من الشرك، واحتجوا بقوله تعالى: "مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء "(١).

الفرقة الثانية تقول: كل نفاق شرك وذلك لأنه يضاد التوحيد .

الفرقة الثالثة تقول: لسنا نزيل اسم النفاق عن موضعه، ولكنه دين القوم الذين عناهم الله وخصهم بهذا الاسم في ذلك الوقت، ولا نسمى غيرهم بالنفاق (٢).

والإباضية أقرب الفرق إلى السنة وأكثرها اعتدالاً، وما زالت هناك بقايا منها في منطقة المغرب العربي بالجزائر وطرابلس وعُمان وزنجبار إلى اليوم، حيث كانت ثوراتهم تقع في الجزيرة العربية وتحديداً في حضرموت، وقد وصلوا إلى صنعاء والمدينة ودخلوا وخطب أبو حمزة في ذلك من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدها استطاع الأمويون القضاء عليهم عندما أرادوا أن يهاجموا مكة، فكان مقتل أبي حمزة ولحقوا بشيخه طالب الحق فقتلوه (٣).

# ٤ - النجدية:

إمامهم نجدة بن عمر الحنفي، وكانوا باليمامة والبحرين وحضرموت، وقد انشقت هذه الفرقة عن الأزارقة، وانتهت على يد عمر بن عبد الله بن معمر قائد الحجاج، وكان السبب في رئاسة نجدة بن عمر الحنفي لهم أنَّ نافع بن الأزرق لمّا أظهر البراءة من القعدة عنه بعد أن كانوا على رأيه، وسماهم مشركين، واستحل قتل أطفال مخالفيه ونسائهم، وفارقه أبو فديك وجماعة من الخوارج، وذهبوا إلى اليمامة فاستقبلهم هناك نجدة بن عامر في جند من الخوارج كانوا يريدون اللحاق بعسكر نافع، فأخبروهم بأحداث نافع، وردوهم إلى اليمامة وبايعوا بها نجدة بن عامر، وكفَّروا من قال بكفر القعدة منهم عن الهجرة (3).

وقالوا: الدين أمران، وهما:

الأمر الأول: معرفة الله عز وجل، ومعرفة ملائكته ورسله صلوات الله عليهم، وأيضاً تحريم دماء المسلمين ويقصدون بالمسلمين موافقيهم، والإقرار بما جاء من عند الله جملة، فذلك حسب رأيهم واجب على الجميع الالتزام به.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أبو الحسن الأشعري، ص١٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: شعر الخوارج، عبد الرازق حسين، ص ٢١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفرق بين الفرق، البغدادي، ص ٨٧.

الأمر الثاني: ما عدا ذلك من الناس معذورون فيه إلا أن تقوم عليهم الحجة في الحلال والحرام، وقالوا من جوّز العذاب على المجتهد المخطئ في الأحكام قبل قيام الحجة عليه فهو كافر (١).

والذي تفردوا به أنهم قالوا: دماء أهل العهد في دار التقية حلال وبرئوا ممن حرمها، وقالوا: إن أصحاب الحدود المذنبين منهم غير خارجين من الإيمان بينما المذنبون من غيرهم فهم كفار كما سبق الإشارة إليه، وقالوا أيضاً: من أصَّر على نظرة محرَّمة أو كذبة فهو مشرك، ومن زنى، أو حتى سرق غير مُصِرِّ على ذلك الفعل فهو حسب قولهم مسلم، وقالوا: لا ندري لعل الله يعذب المؤمنين في غير النار وذلك على قدر معاصيهم وذنوبهم، وقد استحل نجدة بن عامر دماء أهل العهد والذمّة وأموالهم في حالة التقية، وهي أن تظهر أمرًا وتبطن سواه خوفاً على النفس من موارد الهلاك، وحكم بالبراءة ممن حرَّمها، وأنهم أجمعوا على أنه لا حاجة للناس في إمام قط، وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم فإن رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام فهو جائز (٢).

\* \* \* \*

#### ٥- الصفرية:

نُسبوا إلى إمامهم زياد بن الأصفر، وزعم قوم أن الذي نسبوا إليه عبد الله بن صفار، وأقوالهم في مجملها كانت تتماثل مع أقوال الأزارقة بقيادة نافع بن الأزرق في قولهم إن أصحاب الذنوب مشركون، وهم يقولون: إن كل ذنب مغلظ كفر وشرك، وكل شرك كيادة للشيطان، غير أن الصفرية لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم كما نادت الأزارقة، " والصفرية يجيزون مناكحة المشركين والمشركات، وأكل ذبائحهم، وقبول شهاداتهم ومواريثهم، ويحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوّج بناته من المشركين في دار النقية " (").

وقد زعمت فرقة من الخوارج أن كل ذنب ليس فيه حد كترك الصلاة والصيام فيعتبر كفرًا وصاحبه كافر، وأن المؤمن المذنب يفقد اسم الإيمان في الوجهين جميعاً<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: الملل والنحل، الشهرستاني، ص١٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: السابق، ص١٢٤.

<sup>(</sup>٣) شعر الخوارج، عبد الرازق حسين، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفرق بين الفرق، للبغدادي، ص ٩١.

وبعد موت أبي بلال مرداس اتخذت الصفرية عمران بن حطان وهو من رؤوس القعدة إمامًا وقائداً لها حيث كان ناسكاً وشديدًا في مذهب الصفرية قال البغدادي: " فلما قتل مرداس اتخذت الصفرية عمران بن حطان إمامًا لها، وهو الذي رثى مرداساً بقصائد يقول فيها:

أنكرتُ بعْدَكَ ما قد كنتُ أعرفه ما النَّاسُ بعْدَك يا مِرْداسُ بالنَّاسِ (١)

"وكان عمران بن حطان هذا ناسكاً شديداً في مذهب الصفرية، وبلغ في خبثه في بغض علي رضي الله عنه أنه رثى عبد الرحمن بن مُلْجم ، وقال في ضربه علياً:

يا ضربة من منيبٍ ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضواناً

قال عبد القاهر: وقد أجبناه عن شعره هذا بقولنا:

إلا الجزاء بما يُصْليه نيرانا " (٢)

يا ضربةً من كفورٍ ما استفاد بها

#### ٦- العجاردة:

هم أصحاب عبد الكريم بن عجرد، والذي وافق النجدات في ضلالهم وبدعهم، والعجاردة من الفرق التي خالفت بأفكار ومبادئ واضحة، و يجمعها القول بأن الطفل يدعى إذا بلغ، ويتوجب البراءة منه قبل ذلك حتى يدعى إلى الإسلام، ونجدهم قد اختلفوا مع الأزارقة في استحلال الأزارقة أموال وممتلكات مخالفيهم بكل حال، وهذا على خلاف العجاردة الذين لا يرون أموال مخالفيهم فيئاً إلا بعد قتل صاحبه (٣).

كما أنهم ينكرون كون سورة يوسف عليه السلام من القرآن الكريم، ويدعون أنها قصة من القصص، قالوا: لا يجوز أن تكون قصة العشق من القرآن (٤).

وإذا ما رصدنا حركة الخوارج نجدها دائماً في حالة حرب بدأت بالثورة ضد الإمام على رضي الله عنه ثم انتقلت بعدها ضد خلفاء بني أمية، والخوارج كانوا يرون دائماً أنهم على طريق الحق وأن من يخالفهم على جهل وضلال، وكانت أشد هذه الحركات في زمن خلافة عبد الملك بن مروان الذي تصدى لهم من ثلاث نواح: الناحية الأولى تمثلت في نافع الأزرق زعيم فرقة

<sup>(</sup>١) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢)الفرق بين الفرق، للبغدادي، ص ٩٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: السابق، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الملل والنحل، الشهرستاني ، ج١، ص ١٢٨.

الأزارقة وانتهت بقطري بن الفجاءة، والناحية الثانية تمثلت في النجدات العذارية بقيادة أبي فديك فأمر عبد الملك بن مروان، عمر بن عبد الله بن معمر أن يندب الناس إلى الكوفة، وذهب إلى أبي فديك فالتقى به وقتله، أما الناحية الثالثة فقد تمثلت في شبيب الخارجي والذي أتعب الدولة في حربه، وانتهى به الأمر فاستطاعوا مقتله (۱)، وفي عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز فإن سياسته مع الخوارج اختلفت نوعاً ما عن سياسته مع غيرهم من بني أمية، فاستعمل معهم أسلوب التفاهم والحوار بديلاً عن القوة والحرب، واستطاع بذلك أن يتقي شرهم وخطرهم (۱)، غير أن خلفاء بني أمية خافوا أن تنتقل الإمامة إلى غيرهم فوضعوا له سُمًّا وقتلوه، ويمكن القول إنه وفي السنوات الأخيرة للدولة الأموية خفت حركة الخوارج، وانقرضت في عهد الدولة العباسية ولم يعد لها وجود (۱).

# أخلاقهم وتعاليمهم:

يفرد الأستاذ أحمد أمين قائلاً: " إن تعاليم الخوارج الأولى كانت سياسية محضة في بادئ الأمر، وتتحصر في رأيهم في التحكيم والخلافة، لكنهم سرعان ما مزجوا تعاليمهم السياسية بأبحاث لاهوتية "(٤)

ويعتقد الباحث أن أصول مبادئهم السياسية مستمدة من أصول دينية، لأن الخوارج في أول أمرهم عندما رفضوا فكرة التحكيم، وقالوا ( لا حكم إلا لله )، وجعلوا القرآن الكريم هو الحكم بينهم وهو المرجع الأساسي لهم، فكانت نظرتهم للخلافة والحكم ومصالح الناس نظرة دينية بحتة كلها تتبع من الدين، وكانوا يرون أن الخلافة عندهم ليست مقصورة على أناس دون غيرهم، ولا على قبيلة دون أخرى، وإنما هي حق لكل المسلمين، شريطة أن يتمتع الولي المسلم المؤمن بالتقوى، ورفضوا أن تقتصر الخلافة على قريش فلا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، ولقد قامت مبادؤهم السياسية على قاعدة دينية، ومن ثم امتزجت باللاهوت، وهذا كان واضحاً حيث كانت للخوارج آراء سياسية وأخرى دينية، والخلط بينهما كان واضحاً منذ البداية .

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الرسل والملوك، لأبي جعفر الطبري، ج١، ص ١٧٦ - ٣١٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: (مروان بن محمد دراسة تاريخية في أبعاد الصراع على الحكم )، رسالة ماجستير، م س، ص ٦٣ وحتى ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الكامل في التاريخ، لابن الأثير، ج٤، ص ١٤٧، وانظر: تاريخ الطبري، ج٦، ص ٣٣-٣٦.

<sup>(</sup>٤) فجر الإسلام، أحمد أمين، ص ٣١٠، وانظر، شعر الخوارج، عبد الرازق حسين، ص ٢٢.

أما بالنسبة للآراء التي جمعت الخوارج على الرغم من اختلافهم تتلخص في أن الإمامة هي فرض واجب من الله على المسلمين وعليهم إقامتها، ولا يصلح الناس إلا على إمام واحد لينفذ أحكامهم، ويقيم حدودهم، ويغزو بجيوشهم، ويقسم فيأهم وغنائمهم بينهم، فهذه هي المبادئ التي اتفقوا عليها على الرغم من اختلافهم في تكفير الإمام على بن أبي طالب - كرم الله وجهه والحكمين وأصحاب الجمل وكل من وافق على مسألة التحكيم، وأن من يرتكب الذنوب فهو كافر، وكذلك وجوب الخروج على الحاكم الظالم، ويتميزون عن غيرهم بأن أسلوب قتل المخالفين كما سبق الحديث عنه في فكرهم وفرقهم هو مبدأهم، فهو معتقد يكفر من لا يؤمن به (۱).

ونستشهد بما قاله الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيهم، وما أورده صاحب نهج البلاغة قول الإمام علي: " لا تقاتلوا الخوارج بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه" (٢)، لذلك فقد التمس الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عذراً لهم في ذلك، فهو يرى أن الخوارج لم يقوموا إلا وهم متأكدون بأنهم على حق، ولكنهم أخطئوا الوسيلة في الوصول إليه .

ومن مظاهر تعاليمهم وأخلاقهم النبيلة أنهم زهّاد أصحاب عفة، لا يسألون الناس حتى وهم في أمسً الحاجة إلى ذلك، والجاهل بأحوالهم يظنهم أصحاب ثروة ومال، ويصدق عليهم قوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرَباً فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ النَّعَقُفِ تَعْرِفُهُم بسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً﴾ (٣).

ويجمل أبو حمزة الشاري – أحد قادة الخوارج – سماحة أخلاق الخوارج ونبلها حيث يقول:

" شباباً والله مكتهلون<sup>(٤)</sup> في شبابهم، غضيضة عن الشر أعينُهم، ثقيلة عن الباطل أقدامهم، قد باعوا أنفساً تموت غدًا بأنفسٍ لا تموت أبداً، قد خلطوا كَلالهم <sup>(٥)</sup>، وقيام ليلهم بصيام نهارهم، منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن، كلما مرّوا بآية شوق شهقوا شوقاً إلى الجنة، فلما نظروا إلى

<sup>(</sup>١) انظر: الفرق بين الفرق، للبغدادي، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة، الشريف أبو الحسن محمد الرضى، تحقيق: محمد عبد محي الدين عبد الحميد، ج١، د ط، د.ق ( مطبعة الاستقامة ، المكتبة التجارية – مصر، دت )، ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية ٢٧٣

<sup>(</sup>٤) مكتهلون: أي قد أحرزوا خبرة الكهول .

<sup>(</sup>٥) الكلال: التعب والإعياء .

السيوف قد انتضيت، وإلى الرماح قد أشرعت، وإلى السهام قد فُوِّقت، وأرعدت الكتيبة بصواعق الموت استخفوا وعيد الله عند وعيد الكتيبة . فطوبى لهم وحسنُ مآب! فكم من عين في منقار طائر، طالما بكى بها صاحبها من خشية الله! وكم من يدٍ قد أبينت عن ساعدها، طالما اعتمد عليها صاحبها راكعاً وساجداً! أقول قولي هذا وأستغفر الله من تقصيرنا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب" (۱).

<sup>(</sup>١) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص: ٢٨٩ .

# الفصل الثاني البطولة وصورها في شعر الخوارج

- تمهيد: مفهوم البطولة.
- المبحث الأول: البطل الشهيد.
- المبحث الثاني: البطل السياسي.
- المبحث الثالث: البطل المجاهد.
  - المبحث الرابع: البطل الزاهد.
- المبحث الخامس: البطل العاشق.

#### تمهيد:

### أولا: مفهوم البطولة:

مفهوم البطولة بمعناها التقليدي يقترب كثيراً من المفهوم التاريخي ، أو الواقعي وهو المعنى المنتشر غالباً بين الناس ليدل على مفهوم البطولة وما تعنيه من قيم وأعمال تجعل من فرد ما أو جماعة مميزين ضمن إطار رؤية الرائين ، واللحظة التاريخية بالإضافة إلى درجة الوعى للمنظور إليهم (۱).

ولا يبتعد المفهوم اللغوي للبطولة عن هذا المدلول ، إذ أن " البطولة في اللغة الغلبة على الأقران ، وهي غلبة يرتفع بها البطل عمن حوله من الناس العاديين ارتفاعاً يملأ نفوسهم إجلالاً وإكباراً " (٢).

وقد ورد في معجم لسان العرب لابن منظور: "والبطلُ: الشجاع ورجُلٌ بطلٌ يبينُ البطالَةِ والبطولة: شُجاعٌ يَبْطُلُ جراحَتهُ فلا يكترثُ لها ولا تبْطُلُ نجادَتُه وقيل: إنما سُمِّي بطلاً لأنه يبطلُ العظائم بسيفه " (٦)، وفي المعجم المفصل للأدب يبين ارتفاع الأبطال إلى درجة الآلهة واستحقاقهم للعبادة، ويصنفهم ضمن أربعة أقسام على النحو التالي: البطل الأول هو البطل الواقعي الذي أضيف إلى الخيال مثل عنترة بن شداد، والبطل الثاني من الخيال مثل أبطال الإلياذة والأوديسا وغيرهم من اليونان، والبطل الثالث إلها نزل من مكانته من مصاف الآلهة فاقترب من الواقعية بعيداً عن الخيال، والبطل الرابع هو الذي يجمع بين الحقيقة والخيال، غير أن الواقعية فيه تغلب على الخيال (٤).

ويرى الدكتور محمد كلاب أن مفهوم البطولة يتقاطع بصورة كبيرة مع ما أورده (علي الجندي) في دراسته (شعر الحرب في العصر الجاهلي) حول مفهوم البطل في الشعر الجاهلي قوله: " هو ذلك الشخص الذي كانوا يعدونه ذخيرة لوقت الخطر، وأهلاً للاعتماد عليه في القتال، نجد أنهم كانوا يتصورون فيه الرجل الكامل بمعنى الكلمة، أو بعبارة أخرى الشخص المثالي

<sup>(</sup>١) انظر: البطل في الرواية الفلسطينية في فلسطين، للباحثة أحلام بشارات، ( جامعة النجاح الوطنية – فلسطين ، ٢٠٠٥م) ص ٨.

<sup>(</sup>٢) البطولة في الشعر العربي، شوقي ضيف، ط١، (دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٠) ص ٩.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، لابن منظور، مج١، ج٣، ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المعجم المفصل في الأدب، محمد التونجي، الخزانة اللغوية، ج١( دار الكتب العلمية – لبنان – بيروت، ١٩٩٣م) ص ١٨٩.

الحقيقي، ومع أن المقصود من البطل الناحية التي تتصل بالحرب وهي القوة والشجاعة، فقد وصفوه فوق ذلك بصفات أخرى لو اجتمعت كلها جمعاء؛ لكان شخصاً كاملاً في: الخُلق والخلْق والحلْق والصفات والعادات ويظهر أنهم كانوا لا يعنون بالقوة الجسمية فحسب بل، ما يشمل أيضاً القوة في العقل والقوة في الخلق، والقوة في الشرف والكرامة " (١) .

والبطولة عند الفلاسفة والمفكرين الغربيين تعني الرفعة والعظمة، والأبطال هم رجال عظماء في حياتهم وفي مواقفهم المختلفة، وهم بتلك المواقف والأعمال ينالون تقدير الناس لهم وإعجابهم بهم، فيكونون القدوة التي يحتذى بها ، ولقد أولت الحضارات المختلفة بدءاً من الحضارة اليونانية والحضارة الفرعونية والبابلية وصولاً إلى الحضارة الهندية القديمة اهتماماً كبيراً وواسعاً بالبطولة حيث قامت كل أساطيرها على وجود الأبطال الذين يتَحَدُّون القوى الكبرى ويصارعونها صراعاً طويلاً، فيصلون بذلك إلى تحقيق أمنياتهم ورغباتهم، ومن شدة إعجاب الحضارات القديمة بأبنائها وأبطالها عملوا على تشريفهم ورفعهم لدرجة العبادة والآلهة، فنسبوا لهم معجزات لا يتصورها العقل البشري من خرافات ومعجزات خارقة لنظام الكون (٢).

ويتفق شوقي ضيف مع القول السابق ويرى أنه ومنذ القدم كان البطل في القبيلة يعد شخصاً تضفي عليه البطولة هالة من القدسية، وكانوا يظنونه من سلالة الآلهة، وكأنها هبة تهبها لهم، وكانوا يقفون أمام البطل مذهولين كأنما يستر في طواياه قوى خفية، ومن أجل ذلك فقد عبدوه أحيانًا وخاصة في عهود الإنسانية الأولى، ويرون بأن الآلهة هي من أنجبتهم لحماية من حولهم بما يمتلكون من معجزات القوة والشجاعة، مما دفعت الناس إلى تمجيدهم باعتبارهم رموزاً لقوى الهبة مقدسة (٦).

والأساطير اليونانية جعلت تلك الأمور ضرورة هامة وملحّة لهؤلاء الأبطال، وما لهم من فضل في بناء المدن اليونانية وتشييدها وحمايتها وخير دليل على ذلك ما حققوه من انتصارات باهرة للشعوب اليونانية القديمة في صراعها وحروبها الممتدة، وكانت ولادة الأسطورة استجابة

<sup>(</sup>۱) البطولة في شعر الشهيد (إبراهيم المقادمة) ، محمد كلاب ( مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الإنسانية – غزة – فاسطين -۲۰۱۲م) مج ۲۰، ص٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: السابق ، ص٥، وانظر: البطولة في الشعر الغنائي والسير الشعبية، محمد أبو الفتوح ، ط١( ايتراك للطباعة والنشر، القاهرة ، ٢٠٠١) ص ١٧ - ١٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر: البطولة في الشعر العربي، شوقي ضيف، ص ٩.

لمحاولات تفسير الظواهر الطبيعية ومعرفة خفايا الكون، لتشكل بذلك مرجعاً دينياً وروحياً يحمل تساؤلات الإنسان وايجاد الإجابات الملائمة لها (١).

"لقد تصور الشعب بطله مخلوقاً غير عادي فأخذ يصنع الأساطير، وأخذ يصور حياته من يوم ولادته إلى يوم وفاته تصويراً فيه من الخيال الشيء الكثير، ثم أخذ كذلك يصنع حول شخصيته الأناشيد والأغاني وما لبث كل ذلك أن تجمّع وكوّن القصص والملاحم " (٢). وأبطال الأساطير لهم صفات إلهية أو أصناف إلهية وتكون ولادتهم لعلاقة غير مشروعة بين آلهة وابنته أو أخته، أو من أم من بني البشر يقوم إله متنكر على صورة حيوان باغتصابها وعليه فالولادة تأتي على نحو غير واقعي فينبثق البطل من جسم الإله أو فخده مثل ولادة (أثينيا) من رأس (زيوس) وولادة (دينيوس) من فخده، والألوهية في نظرهم تعطيهم قوة أو شيء خارق للعادة يجعلهم يخوضون صراعاً طويلاً يكلل في نهايته بانتصار، على الرغم مما واجهوه منذ البداية من

 $(^{"})$  تشريد وضياع، وذلك بسبب حلم يراه الإله أب، أو خوف الأم من انكشاف أمرها

أمّا أرسطو فكانت نظرته شبيهة مما سبق، حيث كان يرى أن البطل يصنف في المنزلة العليا في المجتمع الذي يعيش فيه بحيث يقع في مرتبة وسطية بين الخبث والطيب، وكانت تلك النظرة الأرسطية لصورة البطل سائدة منذ العصور الكلاسيكية القديمة وحتى ثورة الرومانسيين التي جاءت في القرن التاسع عشر للميلاد فاختلفت الرؤية إلى البطل عما كانت عليه في السابق وذلك تبعاً لتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وأخذت صورة البطل تتطور شيئاً فشيئاً في المذاهب والفلسفات الأدبية التي جاءت بعد ذلك (٤).

وبالرجوع إلى البطولة الحربية عند العرب القدماء فقد عانقت قبل ظهور الإسلام بطولة خلقية اجتماعية جعلت أبطالهم وعشائرهم وقبائلهم أيضاً يجدُّون السعي إلى تحقيق طائفة من المثل والقيم العليا، إلى أن استقامت لهم مناقبهم، وقد عانقت البطولة الحربية البطولة النفسية والتي جعلتهم يسعون إلى تحقيق طائفة أخرى من المناقب والمفاخر، وكانوا يهتفون بها بصوت عال ، فيتخلله بسالتهم وشجاعتهم وازهاق أرواحهم واراقة الدماء، والكثير من أبطال الجاهلية

<sup>(</sup>١) انظر: البطل الفلسطيني في الروايات الفلسطينية، أحلام بشارات، ص ٩- ١٠.

<sup>(</sup>٢) الحكاية الشعبية الفلسطينية، نمر سرحان ، ط٢ ( المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت، ١٩٨٨) ص٥٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر: السابق، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: البطولة في الشعر الغنائي والسير الشعبية، محمد أبو الفتوح، ص ١٦.

الذين يشهد لهم التاريخ لهم أشعار زاخرة بمفاخرهم وما أنزلوه من الموت المؤزر بأعدائهم، ولم يتغن الأبطال وحدهم بهذه البطولة المتمثلة بأقسامها الثلاثة الحربية والنفسية والاجتماعية، بل نجد الكثير من الشعراء والأبطال من مختلف القرى والقبائل ومن كل فج من فجوج البوادي تغنوا بها، متخذين من مديحهم لأبطالهم أداة لهذا التمجيد<sup>(۱)</sup>.

بينما البطولة في الآداب الشعبية والتي تشكلت منها الحكايات الخرافية والملاحم الأسطورية، فقد غلبت عليها سمة الانطباعية، تقترب بذلك من بطولة الأدب التراجيدي بمعنى أن قدرات البطل تكون نابعة من ذاته، وهذا بدوره لا ينفي عن البطل دوره الاجتماعي، بل هو لسان حال قبيلته يهتم بهمومهم ومشكلاتهم، ويقوم بدور فاعل لمعالجتها، وبالرجوع إلى السير الشعبية وسير العرب ومحافلهم وأيامهم فإنها تضع القارئ في صورة الحدث تماماً (٢).

"وتعتمد السير الشعبية على الأبطال، الذين لا يختلفون عن أبطال الملاحم في شيء سوى تحققها في إطار المجتمع الإسلامي، وذلك النمط في السير الشعبية هو بطولة إنسانية نسبت إليها قصص خارقة، وتشكلت صورها من جديد بحيث باتت رمزاً للبطولة الإنسانية، وامتداد للبطولة الأسطورية، وتعبيراً عن روح الجماعة " (٣).

وعند المقارنة بين البطل الشعبي وبطل الأساطير نجد الاتفاق بينهما يكاد يكون واضحًا، فالبطل الأسطوري الذي تساعده الآلهة يقابله الشعبي الذي يقوم بالأعمال الخارقة وذلك عن طريق مساعدة الكهنة والسحرة والأقزام والحيوانات الناطقة له فيكون الحظ إلى جانبه نتيجة هذه المساندة وليس التشابه بينهما بالأمر الغريب فالحكاية الخرافية هي وليدة الأسطورة (٤).

۳١

<sup>(</sup>١) انظر: البطولة في الشعر العربي القديم، شوقي ضيف، ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: البطل الفلسطيني في الروايات الفلسطينية، أحلام بشارات، ص١٢

<sup>(</sup>٣) البطولة في شعر الشهيد (إبراهيم المقادمة)، محمد كلاب، ص ٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحكاية الشعبية الفلسطينية، نمر سرحان، ص٢٦-٢٧.

### ثانياً: البطل وصور البطولة:

لقد عرف العرب منذ القدم البطولة بصورتها الواقعية لا بصورتها الأسطورية كما تمثلت عند الإغريق، ولا بصورتها الشعرية التي تمثلت في الشعر التمثيلي كما هو الحال عند اليونان، حيث اهتموا بالبطولة الواقعية وعملوا علي ترسيخها في عقول أبنائهم ووجدانهم، من خلال عملية تربية وتأهيل من مختلف النواحي الجسدية والعقلية والروحية، وعليه فمفهوم البطولة الواقعية عند العرب منذ القدم: "أنها، بطولة يرتفع بها صاحبها عن الأشخاص العاديين من حوله بقوته، وبسالته، وإقدامه، وجرأته وتغلبه على أقرانه، وهو منهم، من ذات أنفسهم، لا من سلالة الآلهة أو أنصاف الآلهة بشر سوى لا يعلو عن الحدود البشرية الإنسانية، وبطولته بذلك تنفجر من وجوده الإنساني البشري، لا من ينابيع غيبية أو سخرية غيبية، بطولة إنسانية تستمد من الواقع وحقائقه لا من الخيال وخوارقه " (۱).

والبطولة سمة عظيمة مشرفة لا يتحلى بها إلا العظماء الذين لهم القدرة على امتلاك مقوماتها الدينية، والاجتماعية، والإنسانية، وعليه فإن الحضارة الإسلامية والتاريخ الإنساني المشرّف لم يصنعه ويعلي مجده سوى الأبطال العظماء بأمتهم وشعوبهم، وقوام البطولة يتمثل في مواقف متميزة، وعزيمة قوية، وإيمان عميق، والذي يحاول البطل جاهداً وبكل ما أوتي من قوة إصلاحه ونشر العدل فيه، وتكون نقطة الانطلاق والبداية منذ اللحظة التي يتمرد فيها البطل على ما هو سلبي في المجتمع، والعمل على إصلاحه ودحض الظلم ونشر العدل فيه (۱).

ومما لا يخفى على الجميع أن المكونات الثقافية في المجتمع لها الدور الهام في بلورة صورة البطل، وعليه يكون البطل نتاج المجتمع الذي يعيش فيه، والأوضاع السياسية التي يمر بها وتؤثر عليه، "إن البطل ضرورة اجتماعية، لو لم يكن موجوداً في وجدان واقعي، فإنه موجود في الوجدان والمخيلة الاجتماعية وجوداً متخيلاً، يمكن أن يتحول إلى وجود واقعي متى توفرت الشروط الاجتماعية المناسبة لإبراز البطل على سطح الحياة " (٣).

" فالبطل لم يكن في أية مرحلة من مراحل التاريخ بمنأى عن العلاقات الاجتماعية، وعليه يمكن النظر إلى مشكلة البطل باعتباره ثمرة للعلاقة بين القوى المنتجة في المجتمع، ومعنى

<sup>(</sup>١) البطولة في الشعر العربي القديم، شوقي ضيف، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: البطولة في شعر الشهيد (إبراهيم المقادمة)، محمد كلاب، ص٦.

<sup>(</sup>٣) البطولة في الشعر الغنائي والسير الشعبية ، محمد أبو الفتوح ، ص١٩.

هذا أن صورة البطل تبدأ في التغيير عندما يتغير البناء في المجتمع، لتصبح دراسة البطل دراسة لعلاقته بمجتمعه، وما ينشط في ذلك المجتمع من تفاعل قد ترتفع وتيرته وقد تتخفض" (١).

أما عن البطولة في شعر الخوارج فقد حفل شعرهم بمعاني البطولة المختلفة، وتغنى الشعراء بها، وبرز الإيقاع الحماسي في أشعارهم، وتجلت ملامح البطولة بصورة واضحة في قصائدهم ومقطوعاتهم الشعرية الرائعة، والتي انبعثت منها روح الجهاد، والروح الدينية الإسلامية بصورها وأنماطها الفردية والجماعية، ولقد تكشفت في أشعارهم طاقات بطولية متدفقة بالجهاد والتنفير من القعود عن القتال، حيث برزت البطولة الحربية جليّة عند الخوارج،" ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن البطولة الحربية العربية لم تتمثل في حزب كما تمثلت في حزب الخوارج، وقد تحول كل منهم إلى مجاهد شاكي السلاح يطلب الموت والشهادة في ميادين الجهاد، أمّا جماعاتهم فتحولت إلى كتائب حربية تقبل على الموت بنفوس راضية، وكأنه الباب الموصد بينها وبين فراديس الجنان فهي تريد اجتيازه حتى تنطلق إلى الملأ الأعلى" (٢).

ولقد أخذت البطولة عند الخوارج أبعادها الفردية والجماعية، ويرى الباحث أن البطولة قد تجسدت وبقوة في أشعارهم حيث أنك عندما تقرأ أشعارهم المتناولة لمعاني البطولة بشتى صورها تشعر كأنها لوحة فنية مرسومة فترى المشهد ماثلا أمامك بكل جوانبه ومعالمه، فقصائدهم الشعرية قد اشتملت على صور متعددة للبطولة، منها صورة البطل الشهيد بعناصرها المادية والمعنوية، وصورة البطل المجاهد، وصورة البطل السياسي، والبطل العاشق، وغيرها من الصور البطولية الرائعة.

<sup>(</sup>۱) انظر: شخصية البطل في الشعر العربي المعاصر، الإمام الشهيد أحمد ياسين أنموذجاً، كتاب مؤتمر الشهيد أحمد ياسين، ج١ ( الجامعة الإسلامية ، غزة، ٢٠٠٥)، ص ٦٤٣.

<sup>(</sup>٢) البطولة في الشعر العربي، شوقي ضيف، ص٥٥.

## المبحث الأول: البطل الشهيد:

الشهيد في اللغة: ورد في لسان العرب وتحت مادة (شهد): وشهيد على وزن فعيل، وهي أبنية المبالغة، والشهيد المقتول في سبيل الله، وتشهد، طلب الشهادة، والشهيد الحي، أي هو حي عند ربه (۱).

قال ابن الأنباري: "سُمي الشهيد شهيداً لأن الله وملائكته شهود له بالجنة، وقيل سمُّوا شهداء لأنهم ممن يستشهد يوم القيامة مع النبي – صلى الله عليه وسلم – على الأمم الخالية" (٢).

الشهيد في الاصطلاح: هو من مات من المسلمين في جهاد الكفار بسبب من أسباب قتالهم، قبل انقضاء القتال، كأنه قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم، أو عاد إليه سلاحه، أو تردًى في بئر أو هده أو رفسته دابته فمات، أو قتله مسلم باغ استعان به أهل الحرب "(٣).

وجاء في تعريف الشهيد: " الشهيد: هو كل مسلم طاهر بالغ قُتل ظلماً ولم يجب بقتله مال ولم يُرْتث" (<sup>1)</sup>، ويجد المتأمل لكتاب الله عز وجل بأن كلمة شهيد قد وردت في أكثر من موضع ونستشهد ببعض منها على سبيل الذكر لا الحصر، يقول الله تعالى:

﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً ﴾ (٥)

وقد ورد معنى الشهيد أو الشهداء في القرآن الكريم بلفظ القتل ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ (٦).

أما عن السنة النبوية الشريفة فقد حوت الكثير من الأحاديث عن الشهيد وفضل الشهادة في سبيل الله ومن ذلك: -

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب، لابن منظور، مج٤، ج٢٥، ص٢٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) تاج العروس، محمد الزبيدي، ط٦، ج٢ (دار الهداية للنشر والتوزيع، ١٩٩٦م) ص ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) أحاديث الشهادة والشهيد، نزار ريان، رسالة ماجستير، غزة، ١٩٩٠، ص١-٢.

<sup>(</sup>٤) معجم التعريفات، للعلامة علي بن محمد السيد الجرجاني، تحقيق: محمد المنشاوي، د.ط (دار الفضيلة للنشر والتوزيع – القاهرة-د.ت) ص ١١١.

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر، آية ٦٩.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، آية ١٦٩.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: " ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا ، فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة " متفق عليه (١)

يلاحظ المتأمل في شعر الخوارج احتقارهم للدنيا، فالحياة عندهم وسيلة، وليست غاية، فغايتهم الفوز بالآخرة ومن هنا نظروا للحياة الدنيا نظرة تصغير واحتقار، ولقد تمنى الخوارج الموت، فالكل يبتغي الشهادة ويجد السعي إليها لكي يفوز بالدار الآخرة، حيث إنهم كانوا يرون أن الموت ليس نهاية المطاف، بل بداية لحياة جديدة، ويعتقد الباحث أن هذا التسابق والإقدام على نيران الموت والقتل في سبيل الله يعود إلى إيمانهم الصادق بعقيدتهم التي استمدوها من تعاليم الإسلام العظيم، بالإضافة إلى الدافع الديني الذي استقوه من القرآن الكريم، حيث يقول رب العزة: إلى الله الشترى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأُمُوالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةُ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ (٢).، وهناك سبب آخر ليس له علاقة بالدافع الديني ألا وهو البيئة الصحراوية التي عاشوا وتربوا فيها، حيث تركوا حياة البذخ والترف وحياة التمدن، وانتقلوا إلى الجبال والصحراء فعايشوا قسوتها مما كان له الدور المهم في صقل شخصياتهم فجعلتها ذات طابع قسوة وشدة فأصبحوا يطلبون الموت ويقبلون عليه طلباً للشهادة، ونلمس ذلك في رثائهم لشهدائهم حيث رسموا صوراً فنية رائعة ومتنوعة لأبطالهم .

ولقد جاد البطل الخارجي بروحه حيث أقدم على الشهادة، وهو على يقين بالمكانة السامية والمنزلة الرفيعة التي تنتظره تحقيقاً لقوله تعالى: ﴿ وَالشُّهَدَاء عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴾(٣)، ولقد سطَّر أبطال الخوارج أروع ملاحم التضحية والفداء، وقد تجلت الملاحم في شخصية البطل الخارجي الذي حمل الإيمان في قلبه، والروح على كفه، ثم انطلق مجاهداً لنيل إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، للإمام مسلم، ط١،ج٣ (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠٤م ) ص١٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، آية ١١١.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد،آية ١٩.

فهذا قطري بن الفجاءة يستنكر متسائلاً بُعد الشهادة عنه مع طلبه الشديد لها:

إلى كمْ تُغَادرني السيوفُ ولا أرى مُغازاتَها تـدْعُو إلَيَّ حِمامِيَ اللهِ كَمْ تُغَادرني السيوفُ ولا أرى بقياعً على حالٍ لمنْ ليسَ باقيا أُقارعُ عنْ دارِ الخُلودِ ولا أرى لموتَى أنْ يدنو لطُول قراعيا (١)

وهذا عمران بن حطّان يتمنى أن ينال ما ناله أحد قادة الخوارج وهو أبو بلال بن مرداس: أحاذر أن أموت تحت ذُرَى العوالِي ولو أنى علِمْت بأنْ حتفى على حتف أبى بلال لم أبسال (٢)

يرى الدكتور مصطفى الشكعة أن أبيات عمران السابقة توضح رؤية الخوارج ونظرتهم للموت، فهم ينشدون الموت في ساحات الوغى بعيداً عن لقاء المنية على فراش الموت وهذا المعنى الذي صوَّره عمران ولقاؤه حتفه نجد أنه لم يصل إليه أحد قبله من الخوارج (٣).

فهذه أم عمران بن الحارث الراسبي يستشهد ولدها، فلم تجزع أو تحزن، وإنما تحمد الله وتشكره الذي أنعم على ولدها ورزقه الشهادة على يدى أعدائه الكفرة، فتقول:

اللهُ أيَّدَ عِمْراناً وطهَّرهُ وكان عِمْرانُ يدعو الله في السَّحَرِ يعدي مِلْدادةٍ غُدُر (٤) يدعوهُ سرّاً وإعلاناً ليرزقه أُ

هذه الروح المتأففة من الحياة سرت في جميع الخوارج رجالاً ونساءً سريان النار في الهشيم، ويرى الباحث أنها تحولت إلى مبدأ من مبادئهم كرَّسوها في خروجهم الدائم، فلم يتخفُوا خوفاً وتقية، بل كانوا يجاهرون برأيهم ضد معارضيهم بلا خوف ولا استحياء، وهمهم هو الفوز بالشهادة في سبيل المبدأ الذي خرجوا من أجله.

<sup>(</sup>١) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٢)السابق، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأدب في موكب الحضارة الإسلامية، مصطفى الشكعة، د.ط ( مكتبة الإنجاد المصرية، القاهرة، ١٩٦٨ م ) ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص٢٨.

ولم يقتصر الاستعجال في طلب الشهادة على قطرى فحسب، فعمران أيضاً يصرخ بأعلى صوته سَئِماً من الملل الذي يعتريه طوال حياته، مستعجلاً لطلب الشهادة قائلاً: أَفِي كُلِّ عام مرْضَـةٌ ثُمَّ نَقْهَـةٌ وّبنْعي ولا بُنْعي متى ذا إلى متى؟

فهذا النداء المستعجل من عمران بن حطان يؤكد حقيقة الرأى القائل:" إن الموت عندهم هو الدين الحقيقي" (٢).

ويرى قطري بن الفجاءة المازني أن قمة البطولة هو الثبات في المعركة حتى يتحصل على الشهادة:

> حتى متى تُخْطئني الشهادة والموتُ في أعناقِنا قِلدة ليسسَ الفرار في الوغي بعادة يا ربِّ زِدْني في التقي عبادة وفي الحياةِ بَعْدَهَا زَهادة (٦)

ويقول معاذ بن جوين حاثًا قومه على الشهادة وطلبها متمنياً من الله أن يكون من بينهم:

إذَا ذكرت كانت أبرلُ وأعددُلا فيا ليتتي فيكم على ظهرِ سابح شديدٍ القصيرى ذراعا غير أعزلا فيسقيْن ع كَالْس المني فيسقيْن ع كَالْس المني

ألا فاقصدوا يا قوم للغايةَ التي ويا ليتنى فيكم أعادي عدوكـــــمْ

يدفع معاذ بن جوين الخوارج إلى خوض غمار المعارك موضحاً أفضلية الموت على الحياة الزائلة، وقد وفق الشاعر في توظيفه لبعض الأساليب التي أسهمت في إبراز المعنى الذي أراد، حيث بدأ الأبيات بأداة التنبيه ( ألا ) لجذب انتباه قومه، وأتبعها بأسلوب الأمر ( فاقصدوا ) لحثهم على طبيعة الهدف الذي يجب أن يكون غاية مقصدهم، ثم بأسلوب النداء (يا) الدال على تعظيمه لقومه، وقد حصر مقاصد البر والعدل على طلب الشهادة، ونلمس من خلال تكراره (يا ليتني ) حرصه الشديد على هذه الغاية العظيمة .

<sup>(</sup>١) السابق، ص١٠٥.

<sup>(</sup>٢) شعر الخوارج، إحسان عباس ، ص ٧

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ١١٥–١١٦ .

<sup>(</sup>٤)السابق، ص ١١٥–١١٦ .

ويتمني العيزار بن الأخفش الطائي الشهادة واللحاق بإخوانه فيقول:

وغودرت في القتلى بصفين ثاويا وأصبحت ميتا لا أجيب المناديا أشاب غداة البين مني النواصيا على النهر كانوا يخضبون العواليا حنانيك فاغفر حوبنا والمساويا (١) ألا ليتتي في يوم صفين لم أوب وقطعت آرابًا وألقيت جثـــة ولم أر قتلى سنبس ولقتلهــم ثمانونَ من حَيَّيْ جَدِيلةَ قُتُلوا ينادون ألاً حـكم إلا لربنـا

إن لحظة التكشف الشعوري تبرز بوضوح في هذا النص، مستمدة مقوماتها من التمسك بالمبادئ والقيم التي ساروا عليها فنحن أمام دفقة عاطفية ورؤية شعورية، فيواجه النص هنا منعطفين دلاليين، فالأول: يمثل ما يعتلج في روح هذا الخارجي من مرارة وألم نتيجة ما آل إليه الوضع من قتل أصحابه وأمنيته الاستشهاد واللحاق بهم، والمنعطف الآخر: يتمثل في البيت الأخير الذي يعكس فلسفة الخوارج وآراءهم في الحكم.

وتتحدد ملامح البطولة عند شاعرهم عمران بن حطان برفضه الشديد لهذه الدنيا: فمنْ يَكُ هَمَّــهُ الدُّنيا فإنــــي قالــــي (۲)

كتب قطري بن الفجاءة إلى سميرة بن الجعد أحد أصحابه، حين أصبح جليساً للحجاج مبيناً له أن الشهادة في سبيل الله هي الغاية والمقصد:

فراجع أبا جعدٍ ولا نك مُغضياً وتُبْ توبةً تُهدي إليكَ شهـادةً وسِر نحْوَنا تلق الجِهاد غنيمةً ينادون لا لا حكم إلا لربنا

على ظُلْمةٍ أَعْشَتْ جميعَ النواطِّرِ فإنكَ ذو ذنبٍ ولستَ بِكافُرِ تُفَدِّكُ ابتياعاً رابحاً غير خاسرر إذا نال في الدنيا الغنى كلُّ تاجرِ (٣)

ومنهم من يتذوق للموت حلاوة أكثر من حلاوة العسل، وإلى هذا المعنى ذهب الأعرج المعني مرتجزاً:

<sup>(</sup>١) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ١٦٧.

لاَ جَزَع اليوم قرب الأجللُ الموتُ أحلي عندنا من العسلْ نحنُ بني ضبةُ أصحاب الجمـــلْ نحنُ بنو الموتِ إذا الموتُ نَــزِنْ (١)

فمن خلال هذه الأسطر الشعرية يبرز دلالة جديدة للموت إذ نرى الموت قد أصبح مساويًا للحياة، بل هو أحلى من العسل حسب تعبير الدوال الشعرية، وهذا الإحساس ناتج عن توطيد فكرة الموت وجعلها متناغمة مع الجو الحماسي للأبيات.

حب الشهادة ولقيا وجه الله أمنية عزيزة يتمناها كل بطل خارجي، حيث نجدهم يشدون الخطى متسابقين لها متمنيين من الله أن يرزقهم إياها وفي ذلك يقول كعب بن عميرة راثيًا أهل النهروان:

> لقدْ فازَ أخْوانِي فَنالُوا الَّتِي بهـــا أبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ أَعِيْشَ خِلافُهُ ـــمْ فقد طالَ عيشى في الضلال وأهله أخافَ صُروفَ الدّهر إنّي رأيْتُهـــا

نجُوا من عذابِ دَائمٍ لا يُقتَّرُ وفِي اللَّهِ لِي عِنْ وَحِرزٌ ومَنْصِرُ حسام إذا لاقى الضريبةَ يُهْبِـــرُ أخافُ التي يخْشَى التّقِيُّ ويحْـــذرُ ترُوحُ على هذا الأنام وتُبُكِرُ (٢)

والى ذلك المعنى نجد عبد الواحد الأزدي يقول في انهزام شبيب الخارجي يوم وقعة السبّخة(٣):

> في السُّوقِ يومَ الظَّفْرِ بالحجّاج يا ليْتَنِي في الخيْل وهي تدوسُهُمْ ولقَدْ بَلَغْنَ العُذْرَ في الإِدْلاج (٤)

بأخي ثَمُوْدَ وقُرْبَ ما أخطأنه

حيث يصف بشاعة الموت الذي حلَّ بإخوانه وكيف كانت الخيول تدوسهم.

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١٧٩.

<sup>(</sup>٣) موضع في البصرة .

<sup>(</sup>٤) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص ٩٠.

ويرى الطرمّاح بن حكيم أنّ الشهادة هي المنجاة الوحيدة من عذاب النار وحَرِّها: لقد شقيتُ شقاءً لا انقطاع لـــه أن النّار لم ينجُ من روعاتها أحــد إلا المنيب بقلب المخلص الشاري (١)

فهو يَعُدُّ عدم فوزه بالجنة واللحاق بدرب إخوانه الشهداء شقاء لا مثيل له.

ويقول عمرو بن الحصين متمنياً الشهادة:

خَفْضُ لَقى تحتَ العَجاجِ العاصب نفسى المنونَ لدى أكـفٌ قرائِبٍ (٢) أهوي لها شَقَّ الشّمالِ كأنْنَــي يا ربِّ أوْجِبْها ولا تتّعلَّقُـــنَ

يطلب من الله جلَّ في علاه أن لا يجعل نفسه معلقة في حب الموت، ويدعو الله أن ينال الشهادة بطعنة في القتال، ونلمس من خلال الأبيات السابقة أنهم أبطال أقبلوا على طلب الموت في سبيل الله بنفوس راضية مطمئنة إلى قدر الله لا يخافون في الله لومة لائم.

ويخاطب قطري بن الفجاءة نفسه محاورًا لها محاورةً جميلة، تبعث فيها روح الإقدام والجهاد، ويبين لها بأن الموت هو حق على كل مسلم لا مفر منه:

مِنَ الأبطالِ وَيْحَكِ لا تُراعي على الأجلِ الذي لك لن تطاعي على الأجلِ الذي لك لن تطاعي فما نيك الخُلودِ بمُستطاع فيُطوى عن أخيى الخَنعِ اليَراع وداعييه لأهلِ الأرض داعي ويُفْض به القضاء إلى انقطاع (٣)

أقولُ لها وقدْ جاشَتْ حياء فانتَّكِ لو طلبْتِ حياةِ فانتَّكِ لو طلبْتِ حياةِ يـومِ فصبراً في مجالِ الموتِ صبراً وما طُولُ الحياةِ بثوبِ مجدٍ سبيلُ الموتِ منهجُ كلَّ حَيِّ ومن لمْ يَغْتَبِطْ يسْطأمْ ويهْرَمْ

يعلق شوقي ضيف على الأبيات السابقة فيقول إن قطريًا" يستهين بالحياة فالموت غاية كل حي، وما أشبه الحياة بثوب يطوى في أي ساعة، فحري به وبأمثاله من أبطال الخوارج أن يقاتلوا حتى يستشهدوا في سبيل عقيدتهم، وظلوا ينازلون الأمويين وقوادهم في بسالة نادرة (٤).

<sup>(</sup>١) السابق، ص٨٥.

<sup>(</sup>۲) السابق، ص۸٥.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور، شوقى ضيف، ص ٣٧.

ويطلب أبو بلال بن مرداس من الله أن يرزقه الشهادة حين أزمع على الخروج:

إليك، فإنّي قد سئمتُ منَ الدهـــرِ وجاؤوا إلينا مثل طاميةِ البحــرِ ولا بمهابيــب نحيـد على البُتْر وبالهام نلقَـى كلَّ أبيضَ ذي أثر صبرنا، ولو كان القيامُ على الجمر (١)

إلهي، هَبْ لي زُلْف ة ووسيلة فلسنا إذا جَمعت جُمُوع عدونا نكف إذا جاشت إلينا بُحُورهم ولكننا نلقى القنا بنحُورنا إذا جشأت نفس الجَبان وهللت

إنه دعاء من الشاعر يقوم على شرح أيدلوجية المناجاة التي ابتدأت بها الأبيات لتقرر حقيقة اتسم بها شعر الخوارج، وهي تمني الموت والإقبال عليه من أجل مبادئهم، فالموت هو رفض للواقع، والأموات هم الأحرار الذين رفضوا هذا الواقع، ونرى طغيان لصيغ أفعال الأمر (هب، يسر، أيد) التي عملت على تحريك دلالات النص ومنحها طابعا حيوياً يشير إلى تمني الشهادة.

ومن ذلك قوله:

ماذا فعلتم بأجسادٍ وأوْصالي تحت العَجاج كمثل الحنظل البالي (٢)

ما إن نبالي إذا أرواحنا خرجت نرجو الجنان إذا صارت جماجمنا

هذا التوق للموت عند الخوارج دليل على أنهم كانوا يرون الموت شيئاً آخر غير ما يراه الآخرون، فهو اقتران لجوهر الوجود والخلود.

ومن معانى استعذابهم للموت في سبيل الله قول بعض الخوارج:

لَبِسْنَا لَهِنَّ السَّابِغَاتِ مِنَ الصَّبِرِ إذا ما مَزَجْناهُ بطيبٍ من الذكرِ أراحَتْ من الدُّنيا، ولم تُخْز في القبر (٣)

ومن يخشَى أظفار المنايا وإنَّ كريه الموتِ عذبٌ مذاقه وما رُزِقَ الإنسانُ مثِّلَ منيَّةٍ

يصور الشاعر في الأبيات السابقة، مدى تحمل الخوارج وصبرهم، وقوتهم في مجابهة الأعداء، فهم لا يخافون الموت الذي يحيط بهم من جميع الاتجاهات، وقد وظف الطباق بين (كريهة – عذب) حتى يدلل على أن الانتقال من كراهية الموت ورفضه إلى حب الموت والتكالب عليه ما كان له أن يكون لولا تلاوتهم للذكر الحكيم، فالشاعر يصور لنا الشهادة وكأنها الرزق الذي يمنحه الله لمن يشاء من عباده.

<sup>(</sup>١) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص٢٢٦.

ويرى الخوارج أن الموت ليس نهاية الحياة، بل إنه بداية لحياة أخرى يعيشونها بعد الممات، لذا فإن تمنيهم للموت لم يكن نتيجة للهزائم بل وهم في قمة انتصارهم يطلبونه رغبةً به لينقلهم إلى جنات الخلد وطلباً للشهادة وهذا هو غاية الموت (۱).

#### يقول عبيدة بن هلال:

لعمري لقد بعنا الحياة وعيشها غيداة نكر المشرفية وعيشها بكل فتى رخصو النجاد كأنه سقى الله أرضا لا تلوح وأعظما هم أدركوا فوز الحياة وخلصدها

برضوان ربِّ بالخلائــــق عــالم بسُولافَ يومَ المــازقِ المتلاحـم شهاب بدا تحت السيوف الصــوارم بدولاب صوب الهاطلات الرهائــم وما خاف شر بيع يوما كغائـــم

يقول الشاعر أيوب بن خولَى، واصفاً أصحاب شوذب الخارجي:

فيا هُدْبُ للهيْجا ، ويا هُدْبُ للنَّدى ويا هُدْبُ للنَّدى ويا هُدْبُ للنَّدى ويا هُدْبُ للنَّدِ أَجبتَ هُ وكانَ أبو شَيْبَانَ خير مقاتلِ ففازَ ولاقَدى الله بالخير كُلِّهِ تزوَّدْ مِنْ دُنْياهُ دِرعا ومغْفراً وأجرد محبوبك السِّراة كأنَّهُ وأجرد محبوبك السِّراة كأنَّه

ويا هُدْبُ للخَصم الألدِّ يُحاربُ فَ وقد أَسْلَمْت هُ للرماح جوالُب هُ يُرجَّى ، ويخْشَى بأسنَهُ من يحارب ه وخَذَمَهُ بالسيف في الله ضاربُ هُ وغضَباً حُسَاماً لم تخنْهُ مَضارب هُ إذا انقضَّ واقِي الرِّيش حُجْنٌ مخالب هُ (٣)

لقد وظف الشاعر في الأبيات السابقة أسلوب النداء المكرر في قوله (يا هدب) حتى يدلل على قوة هدب، وإرادته القوية، وعزيمته الفولاذية، ويبين لنا أن أخاه أبا شيبان كان من خيرة المقاتلين، فلا يقلُ عنه في العزيمة، ولقد كرس حياته للحرب، فكل ما يملكه من الحسام المهند، والحصان الجلمود، والدرع الواقي وظفهم جميعاً ليوم الرحيل، فكان له ما أراد، بالفوز في الشهادة

ويجعل أحدهم طلب الشهادة في سبيل الله الشرط الأساسي لبلوغ المكانة العالية عند الله وان كنت عند ذي العرش حظوةً فلا تك إلا مُرْهف السيفِ شارياً (٤)

<sup>(</sup>١) شعر الخوارج، إحسان عباس، التمهيد، ص ٩.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ٢٣٢-٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) ديوان الخوارج ، نايف معروف، ص١٢٣.

ويصور أحدهم الشهيد بالليث الهصور الذي يحمي عرينه ببسالته وقوته، وهذا ما دفع شعراء الخوارج لوصف شهدائهم بتلك الصفة، وفي ذلك يقول الأشل الأزرقي راثياً أحد شهدائهم أبا داود بن جرير الأيادي:

نعاهُ لنا كاللّيث يحْمِي عرينَه وكالبدْرِ يغْشى ضوءُهُ كلَّ كوكبِ وأصبرَ من عوْدٍ إذا سَرى مِن النّجم في داج من اللّيل غيْهَبِ (١)

بالفعل هي صفات في قمة الروعة والعظمة حين يشبهون شهيدهم بالأسد الذي يحمي الحمى، وبالبدر المشع الذي تغشى من شدة ضوئه الكواكب الأخرى، فهذه الصور الجمالية الرائعة اقتبسوها من معالم الكون التي أبدعوا في وصفها.

ومن الصفات المادية للشهيد، ما قالته أم عِمران بن الحارث الراسبي في رثائها لابنها عمران – أحد قادة الخوارج –الذي قتل يوم دولاب:

ولَّى صحابتُهُ عَنْ حرِّ ملحمةٍ وشَّدَّ عِمرانُ كالضِّرغامةِ الهَصِرِ (٢)

وأيضاً ما قالته ليلي بنت طريف في رثاء أخيها الوليد بن طريف الشاري:

ولليثِ كلِّ الليثِ إذْ يَحْمِلُون ـــ هُ الليثِ الْدِيثِ الليثِ الْدِيثِ الليثِ اليثِ الليثِ التَّالِيثِ الليثِ الليثِيثِ الليثِ التِلْمِلْ الليثِ الليثِ الليثِلِ الليثِ الليثِيِ الليِلْمِلْمِلْ الليثِلِ اللِيثِ

فهي تصور أخاها خالد في شجاعته بالليث حتى وهو محمول على الأكتاف لم تفارقه هذه الصفة.

ومن الصفات المادية التي شبهوا بها أصحابهم طلاقة اللسان ورجاجة الرأي ومن ذلك ما قاله عمرو بن الحصين في رثائه لأبي حمزة الشاري:

طلْقِ اللسان بكلِّ مُحكَمَّةٍ رأبُ صَصَدعِ العظمِ ذي الكسرِ قَصَوَال مُحْكمَةٍ وذِي فهَمٍ عَصَفَّ الهوى مُتثَبِّتِ الأَمْرِ (1)

٤٣

<sup>(</sup>١) السابق، ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ١٨٤–١٨٥.

<sup>(</sup>٤) شعر الخوارج، إحسان عباس، ص ٢٢٦.

وقول الأشل الأزرقيّ في رثائه أبا داود بن جرير الإيادي:

وأمضني مِنَ السّيفِ الحُسامِ المُشَطُّب كَفُسَ إِيادِ أَو لَقِيطِ بن معْبِدِ وعُذْرَةَ والمنطيق زيدِ بن جُندب(١)

وأذرَبَ مِنْ حدِّ السِّنانِ لِسائُـــهُ

فلسانه أمضى من حد السنان في قول الحق، فمع أنهم كانوا أبطال في القتال إلا أنهم كانوا أصحاب قول وشعر وكأنه يريد أن يقول لنا بطلُ في القول، وبطلٌ في العمل كأصحابه. وقال أبو العيزار في أحد الشهداء يصف حاله:

أَدَبِاءُ إِمَّا جِئْتَهِمْ خطباءُ ضُمَنَاءُ كُلِّ كَتِيبَةِ جَرَّار (٢) يصفهم بالأدباء في حديثهم إذا ما أقبَلْت عليهم، فهم كالخطباء في قوامة اللسان وسداد الرأي.

أما على صعيد الصفات المعنوية للشهيد، فالتي تجلت في شعرهم صفة الاشتياق للقاء الله، ومنه ما قاله أميرهم قطري بن الفجاءة في رثاء أصحابه الذين قتلوا:

رأت فتيةً باعوا الإله نُفُوسَهُم بجناتِ عَدْن عنده ونَعيم (٣)

يقول زياد الأعسم راثياً داود بن النعمان المازني:

فإنْ يَكُ داودٌ مضَــى لسَبيلــهِ

أقيم على الدنيا كأنـــى لا أرى

ألا فاذكرون داود إذ باع نفسه

فقد كان دا شوق إلى الله تاليا زوالاً لها وأحسب العيش باقيا وجاد بها يبغى الجنانَ العواليا (٤)

ومنه ما قاله الجعدي بن أبي صمام الذُّهْلِّي في رثاء صالح بن مسرّح: أيا عينُ فابكِي صالحاً ، إنّ صالحاً

فهو قد باع نفسه وما يملك من دنياه بغية للقاء الله وشوقاً لجنان الخلد فهي التجارة الرابحة التي سعوا من أجل كسبها.

<sup>(</sup>١) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ١٤.

<sup>(</sup>٣) شعر الخوارج، إحسان عباس ، ص١٠٧.

<sup>(</sup>٤) السابق، ص ١٨٩.

٥) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص٣٨.

وفي ذلك قالت امرأة خارجية من بني شيبان ترثي ذويها:

ويرثي عمرو بن الحصين أبا حمزة وغيره من الشراة:

ركز الشاعر في الأبيات السابقة – في وصفه لأبطاله – على صفة التقوى والصلاح، وذلك لكي يدلل لمعارضيهم بأن الأفعال التي تصدر منهم، إنما هي أفعال صائبة، منبعها الصلاح والتقوى، فلا مبرر لمن خالفهم أن يعترض طريقهم، وغيرها من الصفات الأخرى كالحلم والعفة والرياسة والعظمة وهذا ما نلمسه في قول شُمَّر بن عبد الله اليَشْكُري في رثاء أخيه الرّيان أحد فرسان الخوارج:

ولقد فُجِعْتُ بسًادةٍ وفوارِسٌ للحربِ ، سعْرٌ من بَنِي شيْبَانِ اعتاقَهُمْ رَيْبُ الـزّمانِ فَعالَهُمْ وَوُارِسِ باعوا الإلــه نُفُوسَهُم مِنْ يَشْكُر عند الوغي فُرسانِ (٤)

وقول مليكة الشيبانية ترثى عمِّها بخصال الخير والعفة:

| عرفوا بحسنِ عفافـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | أين السذين إذا ذكرتُ فعالهمْ  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| بذلوا لــــه أموالهم بيسار؟                         | أين الذين إذا أتاهــــم سائلُ |
| قالــــت عشائرهم: همُ الأخيارُ <sup>(٥)</sup>       | أين الذين إذا ذكـــرنا دينهم  |

إن التكرار لأداة الاستفهام (أين) في الأبيات السابقة جاءت في معرض السؤال عن عفة الشهداء ووقارهم، وغيرها من الصفاتِ المعنوية التي تجلت فيهم، فمليكة الشيبانية لم تجهل حقيقتهم وإنما جاءت بها في معرض سؤال لا يحتاج إلى جواب – وهذا ما يطلق عليه أسلوب تجاهل العارف.

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) ذو مرّة شزر: صاحب قوة شديدة.

<sup>(</sup>٣) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) شعر الخوارج، إحسان عباس، ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٥)السابق، ص٢٠٢.

## المبحث الثاني: البطل السياسي:

الخوارج أصحاب فكر ومبدأ، فلم يكتفوا بتطبيق القيم الخلقية على أنفسهم، بل رأوا أن من واجبهم دفع الفساد المستشري بينهم فواجبهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث لم تقتصر بطولتهم على الثبات في ساحات القتال ومواجهة الأعداء فحسب، بل تمثلت بطولتهم السياسية في الثورة على العيوب والمفاسد الاجتماعية والسياسية، فثاروا على الخلفاء والحكام والوزراء الذين عملوا على احتكار الخلافة لأنفسهم، فهم يرون أن الخلافة تحق لأي فرد في الدولة ما دامت توفرت الشروط التي تؤهله لذلك، فلا داعي لأن تكون الخلافة في الموالي وأصحاب الحكم، فمثل ما عبر الخوارج عن اعتراضهم على الحزب الحاكم بالثورات على الدولة الأموية ، كذلك عبر شعراء الخوارج رفضهم لسياسة الدولة بقولهم الشعر، فكان نقدهم السياسي والاجتماعي موجهًا إلى الولاة والأمراء والحكام (۱)، ومن أهم الأسس التي قامت عليها ثورتهم الشورة على الولاة وجور السلطان.

منه قول أبي بلال مرداس ناقداً للولاة: وقَدْ أظهر الجور الولاة وأجْمعوا وفيك في إن أردت مغير فقدْ ضَيَّقوا الدُنيا علينا برُحْبها

يرى الخوارج أنهم أهل الحق وأولياء الله، وخصومهم هم أهل الجور، والغدر، والكفر، وذوي الإلحاد، فكان خطاب الخوارج الديني يقوم على إضفاء صفة الدين والورع على فكرهم السياسي، ووصف خصومهم بالإلحاد والكفر، ولا يمكن لأي مظهر فكري أن يصمد إذا لم يجد له مرتكزاً معنوياً، لذلك لجأ الخوارج إلى تلك الصفات لدعواهم.

يقول أحد الخوارج جامعًا بين عمرو بن العاص والإمام علي رضي الله عنه ومعاوية: أبرأ إلى الله من عمرو وشيعتب و من عليً ومن أصحاب صفين ومن معاوية العاوي وشيعتب في القوم الملاعين (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر: شعر الخوارج، إحسان عباس، ص ٢٥-٢٦، وانظر: البيان والتبين، للجاحظ، تحقيق: عبد السلام هارون، مج٢، ط٧، ( مكتبة الخانجي للنشر والتوزيع، القاهرة ، ١٩٩٨م) ص: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) ديوان الخوارج ، نايف معروف ، ص١٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ٢٤٠.

حيث تمثلت الجرأة لديه على النقد السياسي في وصفه لعلي وشيعته وكذلك عمرو بأنهم (ملاعين) فالبراءة قد شملتهم جميعاً.

ويقول عمران بن حطان معترضًا على سياسة الدولة ، وثائرًا على ظلم الولاة ساخطاً على الوضع السائد في بلاده:

ولا نرى لدعاة الحقِّ أعوانا إذا تلون أهل الجورِ ألوانا وقائدِ ذي عمى يقتادُ عميانا(١) حتَّى متى لا نرى عدلاً نعيشُ به مستمسكين بحقً قائمين بــه يا للرجال لـــداء لا دواء لــه

ومن البطولة السياسية التي تمثلت في نقد الولاة والثورة عليهم قول عمران بن حطان مخاطباً الحجاج:

ربداء تجفل من صفير الصافر بل كان قلْبُك في جناحَيْ طائر تركيت منابِره كأمسِ الدّابـرِ واعمَدْ لمنزلــة الجَبـانِ الكافر (٢)

أسدٌ عليً وفي الحُروبِ نعامـةٌ هلّا برزتَ إلى غزالةَ في الوغى؟ صدَعـت غزالـة قلبَه بِفوارِسِ ألقِ السلاحَ وخُذْ وشاحَيْ مُعْصِرٍ

ويقول عمرو بن ذكية الربعي موجهًا قوله إلى عمر بن عبد العزيز، طالباً منه أن يتبع سبيل الرشاد والدفاع عن الحق، منتقداً سياسة الظلم، مبيناً سبيلهم في مواجهته، فهم يخوضون الصعاب من أجل نشر العدل والمساواة:

وَقَدْ يرى أنَّه رَثُّ القوى واهِ بنخوةٍ العِزِّ والإنزافِ والباهِ بنخوةٍ العِزِّ والإنزافِ والباهِ نَبْغِي بذَاكَ إليه أعظم الجاهِ كفي بذاك لهم من زلجرِ ناهِ آخاك في الله أمثالي وأشباهي في جَورِ سيرتِهمْ ، فالحكمُ للهِ (٣)

قُلْ للمولَّى على الإسلام مؤتنفاً أزْرَى به معْشرٌ غذَّوْهُ مأكلَّةً أَنْ مَأكلَّةً أَنْ مَأكلَّ الله أنفُسَنا يَنْهَى الوُلاةَ بحدِّ السَّيْفِ عن سَرَفٍ فإنْ قصدْتَ سبيلَ الحقِّ يا عُمَر وإنْ لَحِقْتَ بقوم ، كنت واحدَهُمْ

<sup>(</sup>١) شعر الخوارج، إحسان عباس، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ١٦٦، وانظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ص١٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص ١٤٦.

فهم يشترطون على الخليفة عمر بن عبد العزيز إن قصد طريق الحق فهم معه، فهم يخوضون القتال من أجل ذلك، وإن قصد طريق الجور والظلم فحكم الله هو الفيصل بينهم، ويعتقد الباحث أن هذه الشجاعة والبطولة التي تمثلت في الوقوف أمام السلطان أو الحاكم والقول له (لا) استمدوها من مبادئ عقيدتهم الراسخة في نفوسهم.

ويقول عبد الله بن وهب الراسبي مرتجزاً:

أنا ابنُ وهْبِ الراسبي الشَّاري أضْرِبُ في القوم لأخذِ الثَّار حتَّى ترولَ دولةُ الأشْرارِ ويَرْجِعَ الحقُ إلى الأخْيار (١)

يبين لنا مدى شجاعته ومدافعته عن الحق، فحكامهم ظلّم لا يحكمون بالحق، ويصف لنا دولتهم بدولة الأشرار.

وقد تجلت عندهم معالم البطولة السياسية بتصديهم للحكام، وجهرهم بما يعتقدون به من مبادئ، لا يخشون في ذلك لومة لائم، وهذا ما نلمسه في قول عبد الله بن وهب الراسبي لرسول على:

ونَضْرِبكُمْ حتّـى يكونَ لنا الحُكْمُ إِذَا ما اصطلحنا الحقُّ والأَمنُ والسِّلْمُ بأيدي رجَالِ فيهم الدِّيْنُ والعِلْمُ (٢)

نُقَاتِلكُمْ كَيْ تَلْزَموا الحَقَّ وحْدَهُ فإنْ تبتغوا حُكْمَ الإلهِ نكُنْ لَكُمْ وإلاّ فان المَشْرفيَّةَ مِحَذِمُ

فمن اتبع الحق آزروه ونصروه ، ومن جار وابتعد عن المنهج القويم فالحكم لله وهو حكم واجب الطاعة ، والذي ينحرف عن الجادة فلا بد من تقويمه بحد السيف .

<sup>(</sup>١) شعر الخوارج ، إحسان عباس، ص ٣١-٣١ .

<sup>(</sup>٢)ديوان الخوارج، نايف معروف، ص ٨٧.

ويقول فروة بن نوفل الأشجعي واصفًا حادثة التحكيم، وعدم قبوله لها:

بحكم اللَّهِ لا حُكْم الرجالِ فما من رجعةٍ أخرى اللياليي وذاكَ الأشعري أخَا الضَّللِ (١) نُقَاتِلُ من يُقَاتِلُنك ونرْضَى فَقَاتِلُ من يُقَاتِلُنك وفَارِقْنا أَبَا حَسَنٍ علِيَّك أَ فَكَكَمَ فَى كتاب الله عُمَراً

ومن ذلك أيضًا قول العيزار بن الأخفش الطائي في اعتراضه على الدولة:

حَنَانَيْكَ فاغفر حَوْبَنا وللنادِيَ المورد وكلُّ عن الرحم الماليا الماليان الماليا الماليا الماليان الماليان

ينادون لا لا حكه إلا لربنا هم فارقوا في الله من جار حكمه فلا وإله الناس ما هاب مَعْشَرٌ

شعارهم (لا حكم إلا لله )، وهو يمثل أول نقد سياسي قوى على من لا يأبهون بحكم الله، ومن ذلك نقد المتخادلين عن القتال والقاعدين عنه في صفوف الخوارج، وتمثل ذلك بقول شاعرهم المقدام قطري بن الفجاءة:

وما جعَلَ الرحمنُ عُذراً لقاعدِ وأنتَ مقيمٌ بينَ لِص وجاحدِ (٣) أبا خالد يا انفر فلست بخالد أتزعمُ أنَّ الخوارجيَّ على الهُدى

وقد سلكوا في نقدهم للحكام والولاة منهجًا أخر تمثل في التضرع إلى الله والشكوى له في تعيين من ليسوا بأهل الحكم، وهذا تمثل في المستضعفين الذين ليس بأيديهم شيء لتغيير الواقع إلا الشكوى والتضرع إلى الله عسى أن يغير حالهم وفي ذلك يقول حبيب بن خدرة الهلالي: يا ربُّ إنّهُمُ عَصَـوْك وحكّمُـوا في الديـن كلَّ مُلعيَّ جبَّـارِ يدعو إلى سُبُلِ الضلالةِ والرّدى والحقُّ أبلـجُ مثل ضَـوْء نهـار (٤)

بدأ الشاعر قوله بالنداء والمناجاة إلى الله سبحانه ؛ ليغير الحكام الفسدة الذين يبتعدون عن الحق، ويدعون إلى الظلم والضلال، وأن هذا سبيل من تكون النار مثواه، وكأنه يريد أن

<sup>(</sup>١) شعر الخوارج، إحسان عباس، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص ٤٣.

يقول: لاحول ولا قوة بأيدينا، سوى التضرع إلى الله، عسى أن يغير حالنا وينعم علينا بولاة يخافون الله في حكمهم.

ومن صور البطل السياسي التي تمثلت في أشعارهم مهاجمتهم للعيوب الاجتماعية، فكانت ثورتهم شديدة على أصحاب النفوس الهشّة، الذين يستغلون الفرصة، ليحققوا مطامعهم وغاياتهم بعيداً عن المبدأ الذي دعوا له، فهؤلاء أصحاب النفوس الضعيفة لم يلقوا من الخوارج إلا التحقير والتصغير من شأنهم، بل ومهاجمتهم فهذا الطرماح بن حكيم يطلق العنان للسانه فيهاجم الأغنياء الذين شغلهم المال عن الجهاد وعن عبادة الله حيث يقول:

يُباهي به ويَرتغ دُهُ
النّه فلنْ سَ يعْتقدُهُ
خلانُ ه ولا ولَ دُه
نّ والإنس رجْلُه ويَ دَهُ

عجباً ما عَجَبْتُ للجامع المال ويُضِع الآذي يُصيره الله ويُضِع الذي يُصيره الله يوم لا ينْفَعُ المخول ذا الشروة ثُمَّ يؤتى بِهِ وخَصْماهُ وسْطَ الجن

وهو هنا يهاجم الأغنياء ، ويعجب ممن يفضلون جمع المال ويتباهون به، ثم يبين لهم أن ما يجمعونه هالك إلى زوال، يوم تشهد أيديهم وأرجلهم عليهم بما كانوا يكسبون.

ومنه ما قاله عمران بن حطان للمتسابقين على جمع الثروة والمال ناصحاً لهم:

ريبَ المنُصونِ وأنْتَ لاهٍ تلْعَبُ واجمع لنفْسِك لا لغيركَ يجمع في إنَّ الله ين بمِثْلِها لا يُخْدَعُ (٢)

حتّى متى تُسْقى النُفُوسُ بكأسِهَ فتزودنَّ ليـــوْم فقْركَ دائــباً أحْلامُ نــوْمِ أمْ كظــلِ زائـــلٍ

يتساءل علام التسابق والجري؟ الحياة حلم سيمر بسرعة فنستيقظ بعدها وعندها لا ينفع الندم، ناسين أو متناسين بأن الموت قاب قوسين أو أدنى، وأن لا شيء ينفع الإنسان يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من عمل صالحاً ليقي نفسه من عذاب النار، وكما نعلم فإن جمع المال وتحصيله كان صبغة ذلك العصر فكان المال في أيدي المتنفدين وسيلة لدعم مراكزهم، وفي ذلك يقول شوقي ضيف: " ومن هنا ارتفع صوت المال في القصيدة الأموية ، واحتل جوانب غير قليلة منها، فقد كان أساسياً في حياة الناس ، فطبيعي أن يكون أساسياً في فنهم وشعرهم " (٣).

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) شعر الخوارج، إحسان عباس، ص١٥٥.

<sup>(</sup>٣) التطور والتجديد في الشعر الأموي، شوقي ضيف، ط٤، (دار المعارف للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٥٩م) ص ١٢٣.

وقد سمع عمران بن حطان بعض الجند يقولون: وما لنا لا نقاتل الخوارج؟ أليست أعطياتنا دارة؟ فقال عمران يتهكم بهذا الحال:

فلوْ بعثْتَ بعْضَ اليَهُ وِ علَيْهِم تُوْ عَلَيْهِم تُوْ بعْضُ منْ قدْ تنصَّرا لقَ الفَرْضَ مِنْ بُرِّ كَسْكَرا (١)

فالجند يسعون إلى الثروة، وهذه الرغبة المتزايدة على جمع المال أثارت الاشمئزاز في نفوس شعراء الخوارج، فالصورة عند الخوارج هي صورة الجندي المجاهد العابد لله الذي لا يأبه بجمع المال والتكالب عليه، وكل ما يتمناه هو نيل الشهادة في سبيل الله لا أن يجمع مالاً زائلاً. ومن معاني النقد عندهم ومهاجمتهم للعيوب الاجتماعية: النصح والإرشاد على هيئة الاستغراب والدهشة.

ومنه قول سُميرة بن الجعد:

عَجِبْتُ لِحَالاتِ الأنامِ وللدَّهْرِ وللنَّاسِ بِالْتُونَ الضلالَةَ بعدما وللنَّاسِ بِالْتُونَ الضلالَةَ بعدما وللّهِ لا يخْفى عليهِ صَنيْعناً عَلاَ فوْقَ عرشِ فوقَ سبع ودونه عُ

وَلِلْحَيْنِ يَأْتِي المرءُ مِنْ حيثُ لا يَدْرِي أَتَاهُمْ مِنَ الرَّحْمنِ نورٌ معِ البدْرِ حفيظٌ عليْنَا في المقامِ وفي السَّعْرِ سماءٌ يرى الأرواح منْ دُونِها تجْري (٢)

يظهر سميرة الاستغراب والتعجب ممن يأتون الضلال في هذه الحياة الفانية، ويبين حرصهم الشديد وتمسكهم بالدنيا، متناسين بأن الله مطلعٌ على أعمالهم، فيوجه لهم النصيحة والإرشاد.

يلاحظ الباحث أن صفة النقد عند الخوارج ومهاجمتهم للعيوب والمفاسد في الدولة والحكم لم تكن بالصورة الفردية، بل أخذت البعد الجماعي في النقد وتمثل ذلك في معاذ بن جوين الذي يصفهم بأنهم مخطئون، ويدرى بأنهم باعوا أنفسهم في سبيل الله:

ألا أيُّها الشَّارُونُ قدْ حانَ لامرئٍ أقمْتُمْ بِدارِ الخاطِئِيْنَ جَهالةً فشُدُّوا على القوم العُداةِ فإنها

شرى نفْسَه للّه أن يتَرحْلاَ وَكُلِّ امرئ منكُمْ يُصَادُ لِيُقْتَلا أَقَامتُكُمْ للذَّبْح ، رأياً مُضلَللا (٣)

<sup>(</sup>١) شعر الخوارج، إحسان عباس، ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص ٧٢.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ١٩٧.

فيبين لهم أنهم معذورون لإقامتهم بدار الخاطئين لجهلهم بذلك، حيث وقف الخوارج بقوة وصلابة في وجه هذه المفاسد والمساوئ التي حلت بالحكم والولاة، والمجتمع التي أصبحت كالسوسة التي تنخر جسمه، فوقفوا بوجهها بكل حزم انطلاقًامن إيمانهم العميق بدينهم وعقيدتهم التي حاربوا من أجلها، ومن خلال نظرتهم إلى مخالفيهم بأنهم خالفوا المنهج والطريق وابتعدوا عن جادة الصواب، وهذا ما دفعهم إلى محاربتهم باللسان والسنان، حتى يعيدوهم إلى دين الله، وينعم المجتمع بالرفاهية والمساواة على منهج الله سبحانه فكانت مغالاتهم شديدة في ذلك مما جعلهم يستحلون دماء المسلمين وديارهم.

#### المبحث الثالث: البطل المجاهد:

للجهاد في حياة الخوارج مكانة عظيمة منبثقة من القرآن الكريم الذي رفع من شأن الجهاد والمجاهدين في سبيل الله، حيث أعدً لهم الأجر العظيم والذي تمثل في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذَيْنَ آمَنُوا وَهَا هَرُوا فِي سَبِيْلِ الله ، والَّذِيْنَ آوَوْ وَنَصَرُوا أَلَئِكَ هُمْ المؤمِنُونَ حَقّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ وَهَا جَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيْلِ الله ، والَّذِيْنَ آوَوْ وَنَصَرُوا أَلَئِكَ هُمْ المؤمِنُونَ حَقّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْم ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّه اشْتَرَى مِنَ المُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّة يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التوراةِ والإِنْجِيْلِ والقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بَعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذي بَايَعْتُمْ بِهِ وذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيْمِ ﴾ (١).

ولقد أحب الخوارج الجهاد نظرًا لما له من مكانة عالية عند الله، بل وأعلى مراتب العبادة التي يؤديها الإنسان، وإن إيمان البطل الخارجي بأهمية الجهاد وفاعليته في حياتهم ومنزلة المجاهدين في الحياة الدنيا والآخرة دفعه إلى أن يأخذ عهداً على نفسه ألا تسقط راية الجهاد حتى ينتصر هذا الدين و تعود الحقوق إلى أصحابها، مستمسكين بعقيدتهم فحاربوا من أجلها كل من يخالفهم، وأقدموا على الحروب، واحتقروا الحياة الدنيا واستهانوا بها، وأصبح عندهم الموت أمنية عزيزة يتمناها كل خارجي ويسعى لنيلها.

أمًّا عن الشعر فاستطاع أن يؤدي دوره في هذه المعادلة، فاستنهض همم الشعراء وأثار مشاعر الحماس وجدد حب الجهاد في نفوسهم، وصور بسالتهم وعقيدتهم القوية بشعرٍ معبر فزجُّوا بأنفسهم في الحروب وأصبحوا يتسابقون إلى الموت<sup>(۲)</sup>.

فمن أجل ذلك نراهم في أشعارهم يطلبون الاستشهاد ويستعذبونه مشمرين له، حتى يلحقوا بمن سبقهم إلى الفردوس، مما جعلهم لا يبكون قتلاهم ، بل يمجدونهم، كما جعلهم يزهدون في الدنيا ونعيمها الفاني، فالخوارج دائماً في حماسة وظمأ شديد إلى القتال، بل ويتهافتون عليه في استماتة ليس بعدها استماتة (<sup>3</sup>).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، آية ٧٤.

<sup>(</sup>٢)سورة التوبة، آية ١١١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأدب في موكب الحضارة الإسلامية، مصطفى الشكعة، ص ٧٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشعر وطوابعه الشعرية على مر العصور، شوقي ضيف، ص٣٧.

فهذا قطري بن الفجاءة يقول لأحد أصحابه سميرة بن الجعد:

| صبورٌ على وقْعِ السّيُـوفِ البَواتِرِ     | نُجاهِدُ فُرْسَانَ المُهلَّبِ ، كلَّنا |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| تُفِدْكَ ابتياعاً رابحاً غير خاسرِ        | وسِرْ نحونا تلْقَ الجِهادَ غنيمةً      |
| إذا نالَ في الدّنيا الغِنَى كلُّ خاسر (١) | هي الغايةُ القُصْوي الرّغيبُ ثوابها    |

يوضح له غاية الجهاد وفائدته وأنه غاية قصوى يستحق أن يسعى الإنسان لنيلها. ومنه قول أبى بلال مرداس بن أدية حين أزمع على الخروج:

| وجاؤوا إلينا مثلَ طاميةِ البَحْرِ                | فلسنا إذا جمّعتْ جُمُوْعُ عدوِّنا |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ولا بمهابيب أَنحي للهُ عن البُترِ                | نَكفُ إذا جاشتْ إلينا بُحُورهم    |
| وبالهامِ نلْقي كـــلَّ أبيضَ ذي أثرِ             | ولكنّنا نلْقكي القَنا بنحُورنا    |
| صَبرنا ولو كان القيام على الجَمْر <sup>(٢)</sup> | إذا جشأتْ نفسُ الجَبانِ وهلّلتْ   |

فهو يبين مدى شجاعتهم وبسالتهم في مواجهة عدوهم بحيث لا يقفون مكتوفي الأيدي تجاهه بل يصدونه بكل قوة وشجاعة، فهم لا يحيدون عن القتال ولا يهربون من ساحات الوغى بل إنهم يشدون الخطى نحوه.

ومنه قول عمران بن حطان أحد زعماء الخوارج المشهورين، يبين مدى قوته وصلابته في القتال:

| خطانا إلى أعدائنا فنُضَارِبُ                      | إذا قَصُــرتْ أَسْيَافُنــا كان وَصْلُهَا |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| رجــــــــــالٌ بأيْديهِمْ سُيوفٌ قَواضِـــبُ (٣) | ولم يُغْنِ عنه المؤتُ ياحَمْزُ إذا أتى    |

فهذه قمة الشجاعة والإقدام تراهم يجاهدون بسيوفهم ولكن إذا تكسرت السيوف وتحطمت من شدة القتال، فلا استسلام أبداً بل المواجهة والإقدام لتحقيق النصر أو الشهادة.

ومنه قول قطري بن الفجاءة يبث الشجاعة في نفسه:

<sup>(</sup>١) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٢)السابق، ص١٩٣.

<sup>(</sup>٣)السابق، ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) ورد هذا البيت في ديوان إحسان عباس (أقول لها وقد طارت شَعاعاً)، ص ١٠٨، وكلاهما يؤديان المعني نفسه.

فإنّك لو طَلَبْتِ حياةَ يومٍ فصرَبراً في مجالِ الموتِ صبراً وَما طُولُ الحَياةِ بثوبِ مجدٍ سبيلُ الموتِ منهجُ كلَّ حيًّ ومن لم يَعْتَبِطْ يسْأَمْ ويهرْمُ وما للمرءِ خيرٌ في حيساةٍ

على الأجلِ الذي لك لن تُطاعِي فما نيك ل الخُلُودِ بُمُسْتطاعِ فيُطوَّى عن أخي الخَنَعِ اليَراعِ وداعيه لأهلِ الأرضِ داعي ويُفْص بهِ القضاءُ إلى انقطاعِ إذا ما عُدُّ مِنْ سَقطِ المتاعِ (١)

يخاطب قطري بن الفجاءة نفسه بأسلوب عاطفي حماسي جياش يجمع به بين حماسة العقيدة ورقة النفس، فيخاطب نفسه مطمئناً إياها بأن الموت حق على كل نفس، فهو يستهين بالحياة، وما أشبه الحياة بثوب يطوى في أي لحظة، فحري به وبأمثاله من الخوارج أن يقاتلوا حتي يستشهدوا في سبيل عقيدتهم، وقد صحَّ اعتقادهم بأنه لا مفر من الموت فهو آت لا محال ولكن ما الطريق الذي يسلكونه? وما العدة التي يريدون مواجهة العدو بها ؟ إنهم لا يريدون من هذه الحياة شيئًا سوى عدة الحرب و الجهاد كالرمح والسيف والدرع وغيرها، فيلاقون ربهم وهم على ذلك، وهذا الحوار الذي أتى به قطري لم يأت به ليدلل على حالة نفسية أصابته، ولكنه جاء بها في موطن الافتخار، فيخبرنا بانتصاره عليهم في أسلوب شيق وجميل، فعلى الرغم من شجاعة أعدائه وقوتهم، إلا أن شجاعته أعظم وبطولته أكبر منهم بكثير.

ومنه قوله واصفاً جهاده وقوته في القتال:

لا يَركَنَنْ أحدٌ إلى الإحجام
ولقد أُراني للرّماح دَرِيئةً
حتى خَضبَبْتُ بما تحدّر مِن دمِي
ثُمَّ انصرفْتُ وقد أصَبْتُ ولم أصَبْ
مُتَعَرِّضاً للموتِ أضربُ مُعْلِماً

أدعو الكُماةَ إلى النِّزالِ ولا أرى

يومَ الوغـــى مُتَخوِّفــاً لِحمام مِنْ عنْ يَميــني مرّةً وأمامِـي أكنـاف سَرْجي أو عِنانَ لِجَامِي جَــذَعَ البصـيرةِ قارحَ الإقـدامِ بُهمَ الحُـروبِ ، مُشهر الأعــلمِ نَحْرَ الكريمِ على القنـا بحرامِ (٢)

<sup>(</sup>١)ديوان الخوارج، نايف معروف، ص١٦٩.

<sup>(</sup>۲)السابق، ص ۱۷۱ – ۱۷۲.

فهذه الأبيات الجميلة بدأت بمقدمة قوية (لا يركنن أحدٌ إلى الإحجام) مقدمة توحي بالرفعة والعظمة، وتمثل روح الفارس المقدام الذي لا يهاب الموت ولو كان تحت أسنة الرماح، فهو مجاهد من الطراز الأول، حيث نراه يدعو الكريم مشاركة القتال، وإن نحر الكريم ليس محرمًا، فهذا النفس الحماسي نجده عند أكثر شعرائهم.

وكانت زوجته أم حكيم لا تقل عنه شجاعة ولا بسالة، وكانت لا تزال تحارب معه وتصول وتجول مرتجزة:

أحمل رأساً قد سئمتُ حملهُ وقد مللتُ دَهْنَهُ وغسلهُ ألا فتى يحْمِلُ عنّى ثِقْلَهُ (١)

فهي ترى الحياة أمامها مملة مللاً فظيعًا، وتتمنى لو استشهدت، وتشعر كأن رأسها الذي تريد أن يزال، وهي تريد الخلاص منه، حتى تحظى بالنزول في فراديس الجنان، فهذه البطولة قد تجلت في أم حكيم وقدرتها على القتال في ميدان الجهاد بجوار زوجها قطري، وقد وصفت بالشجاعة والجمال والتقوى فابتعدت عمًّا يزين النساء من زينة ورياش ، واتخذت من مبدئها زينة لها ، وقامت على مواجهة الموت صابرة محتسبة، فهذه البطولة الخارقة للخوارج جعلت الناس يتعلقون بأشعارهم.

وتتردد هذه المعاني والصور الجهادية في كثير من أشعارهم، ومن ذلك قول عمرو القنا:

لا خيْر في الدُنْيا لِمنْ لم يكنْ لـهُ

فَحَسْبِي مِنَ الدّنيا دِلاصٌ حَصِيْنةٌ

خُرِدُ خَوّارُ العِنـــانِ نَجِيـبُ
أُجاهِـدُ أَعْدائي إذا ما تتابعوا

وأُدْعَـي بإسْمِي للهُـدى فأُجِيبُ (٢)

شجاعتهم انطقت من قناعتهم بالمصير المحتوم الذي ينتظرهم، مع نفوس مطمئنة لهذا المصير، فيرون بأنه لا خير في هذه الدنيا لمن لم يملك عدة الجهاد فهي التي دومًا يسعون للحفاظ عليها، وبذلك فهم يخوضون غمرات الموت متخذينه السبيل الأنسب لشفاء نفوسهم من عذاب الدنيا إلى نعيم الآخرة ورغد العيش فيها.

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) شعر الخوارج، إحسان عباس، ص ٧٥.

قال رجل من الخوارج:

إذا ما التقينا كنتُ أول فارس ومنه قول أبو بلال مرداس بن أدية:

ما إن نُبالى إذا أرواحُنا خَرجتُ نَرجُو الجنانَ إذا صارتُ جماجمُنا

إنّي امرؤٌ باعِثي ربَّي لموعدِهِ وأدَّتِ الأرضُ منّى مثلَ ما أخَذتْ

يجود بنفس أثقلتها ذنوبها (۱)

ماذا فَعَلْتُمْ بأجسادٍ وأوصالِ تحت العَجاج كمثل الحنظل البالي إذا القُلوبُ هَوتْ منْ خوف أهوال وقُرِّبَتْ لحساب القِسْطِ إعمالي (٢)

إن مشهد استشهاد البطل وتتاثر أشلائه لم يكن مشهدًا مأساويًا مفجعًا؛ لأن ثقافة الجهاد والاستشهاد راسخة في وجدان أبطال الخوارج، والبطل الخارجي عندما يقدم على التضحية بنفسه يعرف المصير الذي ينتظره من أجل من يعشقها، وتحمل الابتلاءات والمصائب والعذابات طمعًا في دخولها إنها الجنة.

فأبطال الخوارج لا يعرفون للخوف بابًا، فهم حقًا فرسان بكل ما تعنيه الكلمة، لا يعرفون التقهقر ولا الانهزام، بل إنهم يقبلون على الجهاد بكل حماسة، وفي ذلك يقول حارثة بن صخر القيني:

> تمنّانا ليلقانا زيادً فقلنا: يا زياد دع الهُوَيْنا فإنَّا لا نَفِرُّ من المنايا ولكنّا نُقِيحُ لكُم طِعاناً

سفاهاً والمُنعى طُرُقُ الضلال وشمِّر لا أبا لك للقتال ولا ننحاشُ من ضرب النصال وضرُّب أ يختلى هامَ الرجال (٣)

وبالعودة إلى قطري بن الفجاءة ومواقفه البطولية المشرفة في ميادين الجهاد نراه في يوم دولاب بقول مفتخراً:

ولو شَهدتتى يومَ دُولابَ أبصرتْ

طِعانَ فتى في الحرب غيرَ ذمِيْم

<sup>(</sup>١) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص١٩٥٠.

<sup>(</sup>٢)السابق، ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ٤٠.

فلو شَهِدتْنا يوم ذاك وخيْلُنا تُبِيْحُ مِنَ الكُفَّارِ كَلَّ حَريهِ رأتْ فتْيةُ باعُوا الإله نفُوسَهُم بِجَنَّاتِ عَدْنٍ عندهُ ونعيمُ (۱)

يصور قطري شجاعته لزوجته أم حكيم وهو في ساحات القتال يحارب كالأسد الهصور، ولقد بدأ الأبيات ب (لو) الذي تفيد التمني، فهو يتمنى أن تكون زوجته شاهدته وهو يفتك بالأعداء ويبطش بهم ليبين افتخاره أمام زوجته ويوحي لها أنه مجاهد صنديد فيقول لها لو أنك شاهدت كيف كانت خيلنا تدوسهم في المعركة وكيف كنا نحامي بحد السيف عن ديارنا لأبصرتِ الرجال الذين باعوا أنفسهم في سبيل الله طلباً للشهادة.

وقال:

ألا أيُّها الباغِــي الـبرازَ تقرَّبَنَّ أُساقِـكَ بِالموتِ الزُعـافِ المُقَشَّبَا فما في تَسَاقي الموتِ في الحرب سُـبَّةٌ عـلى شارِبيْه، فاسقني منه واشربا<sup>(۲)</sup>

يوضح قطري أنه فارس شجاع دائمًا يحب مبارزة الأبطال لا يبالي الصعاب ولا يهاب الموت حتى يسقي مُبَارزَهُ كأسَ المنون وتكون النتيجة حينئذٍ حتمية الموت إما له أو لخصمه.

يقول يزيد بن حبناء عن جهوزيته التامة للجهاد من العدة والعتاد: أَبِيْتُ وسرْبالي دِلاصٌ حصيْنةٌ ومِغفرُها والسَّيْفُ فَوْق الحَيَازِمِ (٣)

وقال كعب بن عميرة السُّمني وقد اشترى فرسًا وسلاحًا:

هذا عتادي في الحروب وإنّني
وباللهِ حَوْلي واحتـيالي وقوّتي
إذا لَقَحتُ حربٌ تُشِيبُ الحَوادِرا(أ)

فكعب يصف جهوزيته المطلقة للحرب وامتلاكه عدته من الخيل والسلاح، ويبين أنه مجاهد فارس خاض العديد من الحروب، ويأمل من الله أن يكون ذلك الطريق ممرًا موصلاً إلى الجنة.

٥٨

<sup>(</sup>١) السابق، ص١٧٥.

<sup>(</sup>٢) ديوان الخوارج، نايف معروف، ١٦١.

<sup>(</sup>٣) شعر الخوارج، إحسان عباس ، ص٨٥.

<sup>(</sup>٤) السابق، ص ٦١ .

ومن شدة تمسكهم وقوة إيمانهم لا يحسبون للموت حساباً، وفي ذلك يقول عبيدة بن هلال البشكري:

هَلِ الفضلُ إلا أن مالي أعِزّهُ وأنّى إذا ما الموتُ كان بمُرْتَاًي وأنّى إذا ما الحربُ أسلَمَها ابنُها أجودُ بنفسي عند ذاك وبعضهُم

لدينٍ ، إذا ما الحقُ آبَ ، ذليلُ مِنَ العينِ – مِقْدَامٌ عَليهِ صَوَولُ لِدِرَّتِها عندَ اللَّقاءِ ، وصولُ بأرذلَ مِن نَفْسى ، هناك بَخيلُ (١)

يُظهر الشاعر هنا الاعتزاز بنفسه فهو يقدم كل ما يملك، ولا يبخل أن يجاهد ويقدم نفسه في سبيل الله، كما أنه مقدام بطل يقذف نفسه في ميادين القتال بلا تراجع أو خوف، حقًا إنهم صناديد القتال لا يخافونه ولا يعرفون للذعر باباً فكل ما يتمنوه هو الغاية التي سيجنونها من ورائه ألا وهي فراديس الجنان، فتمثلت صورة البطل المجاهد في شعرهم بأروع صورها وأجملها.

كذلك أخذت صورة البطل المجاهد لوناً آخر تمثل في نقد القاعدين عن الجهاد ومعاتبتهم، فلم يقتصر الأمر على من شاركوا في الحروب والمعارك بل نجد الخوارج وقفوا بالمرصاد لمن تخلف عن المشاركة في القتال وأصبحوا يعيبون عليه ذلك الأمر ويزجرونه، وهذا دليل قاطع على شجاعتهم وأنهم لا يرضوا الدنية في دينهم، بل الكل منهم مجاهد يقدم على الموت والشهادة بكل جرأة وحماسة.

ومن صور الهجاء الذي جاء في معرض النقد عند الخروج للقتال ما قاله قطري بن الفجاءة إلى سميرة بن الجعد يحضه على الجهاد وينفره من القعود حيث قال:

لشتّان ما بين ابن جعدٍ وبَيْننا نجاهِد فرسانَ المُهاّبِ كُلُنا كُلُنا وراحَ يُجرُ الخَزَّ عِنْدَ أَمِديهِ أبا الجعْد أَيْنَ العِلْمُ والحِلْمُ والنهي فراجِعْ أبا جعْدٍ ولا تَكُ مفضياً وسِر نحونا تلق الجِهاد غَنيْمةً هي الغاية القصوى الرغيبُ ثوابها

إذا نحنُ رُحنا في الحديدِ المُظاهِرِ صبورٌ على وقعِ السيوفِ البَواتِرِ أمرِ أمر أمر بتقوى ربِّهِ غير آمرِ وميْراثُ آباءٍ كرامَ الناصِرِ على ظُلْمَةٍ أَعْشَتْ جميعَ النَّواظِرِ على ظُلْمَةٍ أَعْشَتْ جميعَ النَّواظِرِ تَقُدُكَ ابتياعا رابِحاً غير خاسِرِ إذا نال في الدُّنيا الغني كُلُّ تاجر (١)

<sup>(</sup>١) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٢) شعر الخوارج، إحسان عباس، ص١٢٠.

فلمّا سمع سميرة بن الجعد هذه الأبيات بكى، وامتطى فرسه، واستلَّ سيفه، ولحق بقطري إلى ساحات الجهاد، ولكن الحجاج طلبه ليقتله، فلم يقدر، وخَلَّف للحجاج شعرًا يخبره بأمره فقال:

قلى كلَّ دينِ غير دينِ الخوارجِ ملاعينَ ترّاكينَ قصدَ المناهج ظفرتَ به لم يأتِ غيرَ الولائيجِ لدينك ، أن كنتَ امرءاً غير فالج وليس هيواهُ للصواب بواشجِ عن الدين والإسلام إحدى الخوالجِ إذا قستها في البعد من رمل عالج (١) فَمَنْ مُبْلِغُ الحجّاجِ أَنَّ سميرةً رأى الناسِ إلا من رأى مثل رأيه فأيُّ امرئٍ أيُّ يا بنَ يوسفٍ إذن لرأيت الحقَّ منه مخالفاً يسائلني الحجاجُ عن أمر دينه فأضللْ به من واشح خلجت به وهيهات فلجٌ والمقيم بنهرها

لقد كفّر سميرة عن ذنبه الذي لم يصل إلى حد الكفر من وجهة نظر قطري، فأقبل نحو الجهاد معلناً اعتصامه واخوانه بحبل الله مبينًا أسباب تركه كل دين غير دين الخوارج.

<sup>(</sup>١)السابق، ص١٢٢.

### المبحث الرابع: البطل الزاهد:

الزهد في اللغة: ورد في معجم لسان العرب تحت مادة (زهد): لا يقال الزهد إلا في الدين خاصة، والزهد ضد الرغبة والحرص على الدين، والزَّهَدُ: القدر اليسير يقال خذ زَهَد ما يكفيك: أي قدر ما يكفيك، والزهادة في الأشياء كلها ضد الرغبة، وزهَّدهُ في الأمر رغَّبه عنه (۱).

الزهد في الاصطلاح: عرف الإمام الغزالي رحمه الله الزهد وبين معالمه، فمعناه عنده أنه: " عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، فكل من عدل عن شيء إلى غيره، بمعارضة وبيع، فإنما عدل عنه لرغبته عنه، وإنما عدل إلى غيره، فحاله بالإضافة إلى المعدول عنه يسمى زهداً وبالإضافة إلى المعدول اليه يسمى رغبة وحباً " (٢).

وبالنسبة للزهد ووروده في القرآن الكريم فلم يرد لفظ الزهد في القرآن إلا في موضع واحد وذلك في قوله تعالى: ﴿وَشَرُوهُ بَثَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَة ، وَكَانُوا مِنَ الزَّاهِدِيْنَ ﴾ (٣).

أمًا عن الزهد من ناحية المعنى فقد وردت الكثير من الآيات القرآنية مبينة معناه ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَقْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ (أ) فالمراد من الآية السابقة أنّ لا يحزن الإنسان على ما فاته من هذه الدنيا، و لا يسعد بوجودها ونعيمِها الزائل وذلك من معانى الزهد في الحياة.

ولقد اتسعت حركة الزهد في العهد الأموي و كان لها الكثير من المؤيدين الذين دافعوا من أجلها، وكان من بينهم الخوارج، حيث عُرف عنهم أنهم عباد وزهاد، همهم الدين، والآخرة، وليس لهم في الدنيا الزائلة مأرب ولا رغبة، وهذا ما يروج له الخوارج أنفسهم، وعرف عنهم أيضًا أنهم قد وقذتهم العبادة، حتى أصبحت جباههم سوداء وأصبحوا مضرب المثل في زهدهم في الحياة واجتهادهم في العبادة، وفي عزوفهم عن الدنيا، وتشددهم في الالتزام بالحكم الشرعي، هذا إلى جانب قراءتهم للقرآن، حتى عرفوا باسم القراء قبل ظهور الخلاف منهم على الإمام على

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب، لابن منظور، مج ٣، ج١، ص١٨٧٦.

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين، للإمام محمد الغزالي، ط١، ج٤ (دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، ١٩٥٧م ) ص

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، آية ٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد، آية ٢٣.

رضي الله عنه في صفين، كما أن مما عرف عنهم هو الصعقة عند قراءة القرآن، فالخوارج هم العلماء والزهاد ولكنهم أرادوا الآخرة فأخطئوا سبيلها علماً بأن الخوارج هم الفئة المؤمنة الملتزمة، التي بقيت وفية لمبادئها ولمثلها العليا فهم لم يقوموا كعرب وإنما كمسلمين، فسلكوا مسلك الأتقياء الزهاد من المسلمين.

والزهد عند الخوارج زهد موصول بالموت وهذا ما أشار إليه إحسان عباس في حديثه عن زهد الخوارج بأنه يتمثل في الحرص الشديد على الانتصار على الحياة الزائلة وهذا لا يتحقق إلا بالموت، وذلك بخلاف أهل الصوفية الذين يرون أن الانتصار على الحياة قبل الموت بالاتحاد أو الفناء، وبخلاف أتقياء أهل السنة الذين يرون أن الانتصار على الحياة يكون بالصبر (۱).

أمّا عن نظرة الخوارج للزهد فإنها تختلف عن غيرهم حيث قصروا شعرهم على مذهبهم، وابتعدوا عن المدح من أجل التكسب وطلب الرزق كما فعل غيرهم،غير أن شعرهم لم يختص في تفاصيل عقيدتهم، كما أن شعورهم الديني لم يكن شعور المفكرين وإنما كان شعور أعراب لم يطلعوا ولم يدرسوا ، وهذا ما عبر عنه النعمان القاضي بقوله: " ولهذا فلسنا واجدين لهم شعرًا مذهبيًا بمعنى الكلمة، وإنما هو شعر يذهب في مجموعه إلى تصوير حروبهم وتمجيد أبطالهم" (٢).

ولقد عبر الخوارج عن الزهد في شعرهم أحسن تعبير فبينوا من خلاله أنهم عاكفون عن الحياة بكل ملذاتها وشهواتها، وتمثل ذلك في قول الصحاري بن شبيب:

فهو بائعُ نفسه لله تعالى تاركًا من هذه الحياة الأهل والمال والأصحاب ، راجيًا من الله أن يعوضه في جنان الخلد أهلاً ومالًا وأحبابًا أفضل منهم فهو يبيع نفسه وكل ما يملك من أجل تقوى الله ونيل رضوانه وهذا معنى من معانى الزهد عند الخوارج.

٦٢

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة ديوان الخوارج، إحسان عباس، ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) الفرق الإسلامية في الشعر الأموي، النعمان القاضي، ط١٠( دار المعارف القاهرة ١٩٧٠،) ص ٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص ٨١.

يقول الأعرج المعني:

تركتُ الشِّعْرَ واستبْدَلتُ منهُ كتابَ الله ليس لــه شريكٌ وحَرّمتُ الخُمور وقد أراني

إذا داعي صلاة الصبح قاما وودّعْتُ المُدامَة والنّدامي بها سَدِكاً ، وإن كانتْ حَراما (١)

فبعد أن كان غارقاً في حياة الظلمات والملهيات من تضييع الوقت في قول الشعر، ومعاقرة الخمر، ومشاهدة الرقص والغناء والمغريات، ترك هذا كله وتوجه لطاعة الله وعبادته.

ومن ذلك قول عبيدة بن هلال:

لعمري لقد بعنا الحياة وعَيْشهُا غـداة نكرُ المشرفيّـة فيهمُ

برضوان ربِّ بالخلائــقِ عالِمِ بسُولافَ يومَ المــأزِق المتلاحمِ (٢)

فهو يترك الحياة وملذاتها مفضلاً عليها طاعة الله ورضوانه، فيبيع نفسه احتسابًا لله عز وجل.

ومنه قول أبي بلال مرداس بن أدية:

إنّي وزنـــتُ الذي يبقى بعاجلةٍ تقوى الإلـهِ وخوفُ النار أخرجَني

تفنى وشيكاً ، فلا والله ما اتَّزنا وبيع نفسي بما ليست له ثَمنا (١)

فأبو بلال يبيع نفسه لله عز وجل، مقابل نيل الثواب والأجر من الله، فتقوى الله وخوفه منه جعله يزهد في الحياة حتى لا يقع في النار، ويريد الحياة الدائمة ألا وهي حياة الآخرة.

إن نظرة الخوارج للزهد كانت نظرة ثاقبة فكانوا يطلبون ما يقربهم إلى الله من العبادة والتقوى الشديدة التي دفعتهم إلى الانصراف عن نعيم الحياة فيطلبون التقوى والصلاح ومن ذلك ما قاله قطري بن الفجاءة مرتجزاً:

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٢٤.

<sup>(</sup>۲) السابق، ص ۱۰۰.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ١٩٥.

حتى متى تُخْطئني الشهاده والموت في أعناقنا قلده ليس الفرار في الوغى بعاده يا ربِّ زدْني في التُّقَى عِباده وفي الحياة بعدها زَهَاده (١)

الكل يطلب التقوى من الله لتصرفه عن متاع الدنيا ونعيمها، فقطري يدعو ربه ويناجيه أن يزيد في تقواه وورعه ويجعله في الحياة زاهدًا.

أما صفات الإيمان والتقوى يذكرها عمرو الحصين، فيقول:

رجفُ القلوبِ بحضرةِ الذكرِ للموتِ بين ضلوعِهم يسري لخُشوعهم صدرُوا عن الحشر أو مسَّهُمْ طرفٌ من السَّحْرِ فيه غواشي النوم بالسُّكْرِ حذَّر العِقابِ فهُم على ذُعْرِ حذَّر العِقابِ فهُم على ذُعْرِ قسوًامَ ليلته إلى الفجْرِ آيِ الكتابِ مُفَرَّعَ الصَّدْرِ (٢)

إلا تجيئً هم فإنهم متأوه ون كأن جمْرَ غضى متأوه ون كأن جمْرَ غضى تلقاه م كأن هم جوى مرض فه م كأنَّ بهم جوى مرض لا ليلتهم ليل فيلبسهم الا كذا خلساً وآونة كمْ من أخ لك قد فُجِعْت به متأوّها يتُلو قلورع مِنْ متأوّها يتُلو قلورع مِنْ

يبدأ الشاعر بتصوير زهدهم وتقواهم، فقلوبهم ترجف وتضطرب خوفاً من تقصير أو ارتكاب ذنب في حق الدين، وهم في خشيتهم هذه متأوهون وكأن زفير جهنم بين آذانهم، ولكثرة خشوعهم وسجودهم وزهدهم في الحياة تراهم كأن بهم مرضاً، فهم ضعاف الأبدان، مصفرة وجوههم، لا ينامون إلا نوم خائف مضطرب ينتظر الخطر، يتهجدون ويتعبدون، قوامون في الليل، وإذا طلع النهار وأرعدت الكتائب قاموا خفافًا وثقالاً إلى ميادين القتال فتظهر شجاعتهم وبطولتهم.

<sup>(</sup>١) السابق، ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ١٤١ - ١٤٢.

ومن ذلك أيضًا قول أحد شعرائهم يدعو الله أن يرزقه التقوى ببيع نفسه له:

يا ربِّ ، هَبْ لي التُّقي والصَّدْقَ في تُبَتِ واكـفِ الهمَّ فأنـت الرّازقُ الكافي حتّى أبيْعَ الت تَفْنى بآخِرةِ

تَبْق ع لى دِيْن مِرْداسِ وطَوَّافِ (١)

ومن معانى الزهد التي تجلت بوضوح في شعرهم زجر النفس ولومها ودفعها على خوض القتال ومواجهة الحروب، يقول مالك المزموم موجهًا لنفسه الملامة على تعلقها بالحياة:

> ألمْ يــأن يا قلبُ أنْ أتركَ الصّبا وما عُذْرُ مَنْ يَعْمى وقد شاب رأسُهُ ولو قُسِمَ الذَّنبُ الذي قد أصبتُهُ وإِنْ جَنَّ ليلٌ كان باللّيلِ نائِماً

وأنْ أزجُرَ النَّفْسَ اللَّجوجَ عن الهَوى ويبصرر أبوابَ الضّلالـةِ والهُدى على النّاس خافَ النّاس طُرًّا مِن الرّدّي وأصْبَحَ بَطّال العشِيَّاتِ والضُّدى (٢)

الشاعر يعاتب نفسه ويحاسبها على تعلقها الشديد بالحياة فيبدأ بمعاتبتها بكلمات عذبة رقيقة تستهوي النفوس بقوله: ( ألم يأن يا قلب أن أترك الصبا) فيلومها على ما اقترفته من ذنوب ومعاص في مرحلة الشباب، ويرى أن المعاصبي والذنوب التي ارتكبتها نفسه جسيمة وعظيمة فلو وزعت على الناس لكفتهم وجعلتهم يحسبون للموت حسابًا، بل ويشدون الهمم على القيام بكل عمل صالح يرضى الله فهذه الأبيات عبرت عن زهد الشاعر في حياته الدنيا، حتى كأنه يندم على ما فات من عمره في غير طاعة الله وعبادته.

ولم يقتصر الأمر وحده عند مالك المزموم في لوم النفس وزجرها دلالة على الزهد في الحياة، بل على الكثير من أبطال الخوارج الذين ربطوا الزهد في القتال ومجاهدة النفس عن المعاصى يقول الحويرث الراسبي في ذلك:

> أقولُ لِنَفْسِي في الخَلاءِ أَلُومُها ومن عِيْشةِ لا خير فيها ، دَنِيْئةِ سَأَرْكِبُ حَوْباءَ الأمور لَعَلَّني وما كان غَمْراً صالحٌ غيرَ أنَّــهُ

هَبِلْتِ دَعِيْنِي قد مَلَلْتُ مِنَ العُمرْ مُذَمَمّةِ عند الكرام ذّوي الصّبر أُلاقِي الله ي القَى المُحَرِقُ في القَصْرِ رَمَتْهُ صُرُوفُ الدَّهْرِ مِنْ حيثُ لا يدري (٣)

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) السابق ، ص ٥٥.

يوجه الحارث الراسبي لنفسه الانتقاد واللوم لتعلقها الشديد بالحياة الدنيا ويلومها على هذا التمسك طالباً منها أن تتركه لأنه قد مل من الحياة، ويطلب الموت في سبيل الله كما فعل أصحابه.

ومن المعاني الزهدية التي برزت في شعر الخوارج الاعتكاف في الحياة على طاعة الله وعبادته، فكما سبق الحديث بأن الجهاد في سبيل الله ومقارعة الأعداء طلبًا للاستشهاد في سبيل الله، وطول التهجد والقيام، ونحالة الأبدان من شدة العبادة كلها صفات الأبطال الذين يدافعون عن دينهم في سبيل عقيدتهم التي أخلصوا لها، كما أن هذه الصفات من صفات المتزهدين المعتكفين على عبادة الله من أجل الفوز بالجنة، فجميع هذه الخصال الحسنة تمثلت في البطل الخارجي في أروع صورها وأبهاها ومن معاني الزهد الناتجة عن الاعتكاف قول عيسى بن فاتك:

ألا في الله لا في النّاسِ شالَتُ مَضُوا قَتَ للا في النّاسِ شالَتُ مَضُوا قَت لاً وتَمُزِيْقاً وصلَب وَهُ إِذَا ما الليلُ أظلمَ كاب دُوهُ أَطَ سارَ الخوفُ نومَهُمُ فقامُوا لهم تحت الظلم وهم سجودٌ وخُرسٌ بالنهارِ لطولِ صمتٍ يُعالونَ النّحيب إليه شَوْقاً

بداؤدٍ وإخْوت في الجُدُوعُ تَحُومُ عليه مُ طيْرٌ وقُوعُ قَدُومُ عليه مُ طيْرٌ وقُوعُ فَيُسْفِر عنْهُ مُ وهُ مُ ركوع في الدُّنيا هُجوع وأهلُ الأرضِ في الدُّنيا هُجوع أندينٌ منه تتفرجُ الضلوعُ عليه من سكينتهمْ خشوعُ وإنْ خَفضوا فربّهمُ سمي عليه عليه عليه فربّهمُ سمي في (۱)

كشف الشاعر في هذه الأبيات عن تقوى الخوارج وعبادتهم الشديدة لله، وقد وفق الشاعر في اختياره لألفاظه التي تعكس ورع الخوارج وتقواهم (الليل، أظلم، كابدوه، ركوع، أطار، سجود، النحيب، أنين ، شوقاً)، ولك أن تتخيل ظلمة الليل ووحشته ، والمكابدة وما فيهم من تعب ومشقة، والركوع وما فيه من تذلل وتضرع ، ولقد وظف الشاعر الطباق ( فقاموا، هجوع) ليدلل على ورع الخوارج وغفلة الآخرين، ولعل في استخدامه للفعل ( طار ) ما يؤكد على أثر الخوف من الله في مجافاة النوم لهم.

وقد مزج الشاعر بين سكون الليل وسجود الخوارج ، ليسمعنا من خلاله هذا الأنين، الذي يعلو ليصبح نحيباً، شوقاً لله عز وجل، وقد وفق الشعر أيضاً في تقديمه الجار والمجرور (إليه) ليدلل أن هذا الشوق لا يكون إلا لله سبحانه.

<sup>(</sup>١) السابق، ص ١٥٤.

حقاً هذه صفات البطل الزاهد الذي لا يعرف النوم ولا الملل أبداً، بل همه مرضاة الله والتقرب منه إمّا بالإقدام و التضحية والجهاد أو بالتزهد والتعبد لله تعالى.

ربط الشعراء بين الزهد والانتصار والتجرد وتحقيق الغلبة، فالزهد عامل من عوامل التعالي على الموت والإمعان في الصمود والثبات مما يحقق النصر أمام جيش بأكمله، قال عيسى بن فاتك وقد غلب أربعون من الخوارج جيشاً أموياً:

إلى الجُرْدِ العِتاقِ مُسوّمينا فظَالَ ذَوو الجعائِل يقتُلونا بالقومَ ولّوا هاربينا (١)

فلمّ الصبحوا صلُّوا وقامُ وا فلمّ استجمعوا حملوا عليهم بقيَّة يومِهِم حتّ ي أتاهُمُ

يصور عيسى بن فاتك حياتهم التي لا تعرف طعم الاستقرار ، فإذا ما جاء الصبح قاموا للصلاة وطاعة الله وعبادته، ثم الجهاد في سبيل الله .

ومنه ما قاله عمرو القنا أنْ لا خير في الدنيا إذا لم يتزود الإنسان بالاعتكاف وطاعة الله يقول:

ففي الجسم منه نهكةٌ وشُحُوب مِنَ اللهِ في دارِ القَرارِ نصيبُ وأجردُ خَوَّارُ العنانِ نَحِيْبُ وأَدْعَى بإسمى للهدى فأجيبُ<sup>(۲)</sup> معي كلَّ أواهٍ بَرى الصومَ جسمهُ لا خَير في الدُّنيا لمن لمْ يكنْ له فحسبي من الدنيا دلاصٌ حصينة أُجَاهِدُ أعْدائي إذا ما تتابعـوا

وقال أحد الخوارج في بعض رؤساء الخوارج:

فتيـــــةٌ تَعْرِفُ التخشُّعَ فيهمْ كُلُّهُمْ حكّمَ القُرآن غُلامَـــا قد بَرى لحمَهُ التَّهجُــدُ حتّى عــادَ جِلْــداً مُصْفَراً وعِظاما(٣)

فهذا هو الخطاب الخارجي يقوم على إضفاء الصفات السامية التي تشمل جميع الخوارج والتي يسميها إحسان عباس بوحدة الخصائص، فكل واحد منهم يمكن أن يقال فيه ما يقال في الآخرين، وهذه الخصائص تتمثل في كل فرد على حده كما تتمثل في الجماعة، يقول الشاعر الأصم الضبي:

<sup>(</sup>١) شعر الخوارج، إحسان عباس، ص٥٥.

<sup>(</sup>٢)السابق، ١٣١.

<sup>(</sup>٣)ديوان الخوارج، نايف معروف، ص ٢٣٥.

قوماً إذا ذُكِّروا بالله أو ذَكـــرُوا خرُّوا من الخَوْفِ للأذقان والرّكِب من الأرائك في بيتِ مِنَ الذّهب (١) سَارُوا إلى الله حتى أَنْزِلُوا غُرِفاً

يبين تقوى الخوارج ويفخر بهم وبزهدهم في الحياة، وقوة عقيدتهم ومدى امتلاكهم لقلوبهم، فعند ذكر الله على مسامعهم تراهم يخرون من شدة الخوف والتخشع، ويختم بأن نهايتهم في جنان الخلد.

ويقول عمرو بن الحصين راثياً أصحابه:

متأوهين كأن في أجوافهم تلقاهم فتراهم من راكــع يتلو قوارع تمتري عبراته

نارا تسعرها أكف حواطب أو ساجد متفرع أو ناحـــب فيجودها مرى المرىء الحالب(٢)

يرسم الشاعر في هذه الأبيات لوحة فنية رائعة، ليعكس من خلالها نفحات تجلى فيها الخالق على فرسان الخوارج، يتأوهون من شدة خوفهم، وكأن في قلوبهم ناراً، كلما خبت تسعرها الأكف بالحطب، منهم ما بين راكع أو ساجد، يعلو نحيبهم، من شدة تضرعهم ، وقد استدرت آيات القرآن – الآيات التي يذكر فيها يوم القيامة- عبراتهم ، كما استدر الحالب الناقة الموصوفة بكثرة درها، ولقد وفق الشاعر في التفصيل بعد الإجمال ( أجوافهم، تلقاهم، فتراهم، راكع، ساجد ) ليدلل من خلال الإجمال على أن هذه التجليات سمة غالبة على الخوارج ، ويعكس التفصيل انشغال الخارجي بنفسه ،مع الله عن جميع من حوله.

ومن معانى الزهد التي تجلت بوضوح في حقيقة البطل الزاهد عند الخوارج تذكير الناس بحقيقة الدنيا الزائلة، والدعوة إلى العزوف عنها بكل ملذاتها والتمسك بالدار الباقية بلا فناء ألا وهي الدار الآخرة، وفي ذلك يقول الطرماح بن حكيم زاهداً في الحياة مبيناً ومذكراً للناس بالموت في أفكار زهدية:

<sup>(</sup>١)السابق، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ١٣٩.

كُلُّ حَيٍّ مُسْتكمِلٌ عِدَّةَ العُمْـ عجَباً ما عَجبْتُ مِنْ جامع الما ويُضِيـعُ الـذي يُصيِّرُهُ اللّ يومَ لا ينفعُ المُخوَّلَ ذا الثر ثُمَّ يُؤتَى به ، وخَصْماهُ ، وسط ال خاشِعَ الطَّرْفِ ، ليس يَنفعُهُ ثـ قل لباكى الأمواتِ : لا يَبْكِ للنا إِنَّمَا النَّاسُ مِثْلُ نابتــــةِ الزَّرْ

ر ، ومُودِ إذا انقضى عصدده ل يُبَاهِي بــــهِ، ويرتفـــدُهْ ـهُ إليـــهِ، فليس يعتقدهُ وة خُلّانُ ف ولا ولَ دهُ جِنَّ والإنس ، رجْلُ في دُهْ حَّ أمانيُّ • ولا لَـــددهْ س ، ولا يَسْتَ ع ب به فَنَدُه ع، متى يأن يأتِ مُحْتَصَدُهُ (١)

هذه الأبيات تحوي مجموعة من الأفكار الزهدية، ففناء عمر الإنسان أمر محقق، ولكن عندما يريد الله ذلك، والمتلهف على تحصيل المال في الحياة الدنيا والذي يتقوى بالأولاد عليه أن يتذكر يوم لا ينفع الإنسان مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فيومها لا يجزى إلا عمله إن كان صالحاً فله، وان كان فاسداً فعليه يوم تشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، فالموت حق على الإنسان، وعلى الإنسان أن يتكيف مع هذه الحقيقة.

ومن ذلك ما قاله عمران بن حطّان:

وايْسَ لِعِيْشِنا هذا مَهَاهُ جمَادٌ لا يُرادُ الرِّسْلُ منهـــا وانْ قُلْنِا لَعَالَ بها قراراً لنا إلا لَيالِيَ هَيِّناتِ أرانا لا نَمَـلُ العَيْشَ فيهـا ولا تبقى ، ولا نَبْ قَى عليها

وليْستْ دارُنــا هاتـــا بـــدار ولم يُجْعَلْ لَها دُرَجُ الظِئار فما فيهـــا لحيّ مِن قـرارِ وبُلْغَتُنا بأيامٍ قِصار وأولعنا بحرص وانتظار ولا في الأمْرِ نأخُ للْ بالخيار (١)

يبين عمران بن حطان في أبياته هذه حقيقة واقعية هي حب النفس البشرية للدنيا، وتمسكها الشديد بها، ويذكرنا بأنها ليست بدار قرار فيخلص إلى الإيمان بأن الحياة عرض زائل فهو زهد في حال الدنيا ومصير الإنسان فيها.

> وفي المعنى نفسه يقول: أرى أشقياء الناس لا يسأمونَها

على أنَّهُم فيها عراةُ وجُـوعُ

<sup>(</sup>١)السابق، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص ٨٤.

أَرَاهَا وإن كانت تحبُّ فإنَّها سحابةُ صيفٍ عن قريبٍ تقَشَّعُ كركب قضُوا حاجاتِهم وترحَّلُوا طريقُهُم بادِي العلامةِ مَهْيَـعُ (١)

يؤكد في الأبيات السابقة المعنى نفسه الذي سبق الحديث عنه ألا وهو ميل الإنسان بفطرته إلى حب الدنيا وشهواتها ونعيمها الزائل ينسيه الدار الآخرة.

ومن معاني الزهد عند الخوارج رثاء أبطالهم من الشهداء وتعديد مناقبهم وصفاتهم الزهدية مع الحنين للحاق بهم، ومن ذلك ما قاله كعب بن عميرة راثياً أهل النهروان:

لقدْ فازَ أَخْوانِي فَنالُوا الَّتِي بها نجُوا من عذابٍ دَائمٍ لا يُفَتَّرُ أَبِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ أَعِيْشَ خِلافُهُمْ وفِي اللَّهِ لِي عِزُّ وَحِرزٌ ومَنْصرُ (٢)

يصف ما حلً بإخوته يوم النهروان ، فجعله يتمنى الموت في سبيل الله واللحاق بهم ويبغض الحياة، فحمل رثاء الخوارج لشهدائهم وأبطالهم صفات الزهد والتقوى في الحياة وتمني الشهادة لأنهم اعتبروها الطريق الذي يقصر بينهم وبين الموت.

فكان شعر الخوارج حافلاً بالكثير من المعاني والأفكار الزهدية النابعة من عقيدتهم التي اعتنقوها ، فشعرهم لم يكن فناً مستقلاً بذاته له أغراض محددة ، بل كان يحوي الكثير من الأفكار الزهدية التي جاؤوا بها لتذكير الناس بحقيقة الدنيا وموقف السابقين منها ، فنادراً ما نجد أحداً من شعراء الخوارج اختص بغرض الزهد في شعره وإنما جاء في معرض حديثهم عن شؤون الحياة التي تتصل بالعقيدة ، ويعتقد الباحث أنه لو اختص أحد من شعراء الخوارج في غرض محدد لقول الشعر لاختار الزهد وقال فيه .

<sup>(</sup>١) السابق، ص١١٩.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١٧٩.

#### المبحث الخامس: البطل العاشق:

لم يختلف الشعراء الخوارج عن غيرهم من الشعراء في ذكر الغزل والتغني بالنساء، ولكن الغزل عندهم جاء بطريقة مختلفة عما كان عليه الشعراء في السابق، فقد جعلوا الغزل جسراً يعبرون عليه إلى أرض المعركة، فارتبط عندهم بقوة الإرادة والتضحية، فجاء ممزوجاً بطبيعة الحياة المتقلبة التي كانوا يعيشونها والتي فرضت عليهم أن يتبعوا طريقة معينة في الغزل (۱)، ولقد كان همهم وشغلهم الشاغل هو الجهاد في سبيل الله، والتقرب إلى الله بالطاعة والعبادة والعزوف عن هذه الحياة بكل ملذاتها وشهواتها، فكانوا يطلبون الشهادة في كل لحظة ويسعون نحوها وهذا هو السبب الذي جعلهم يعزفون عن شعر الغزل، فلم يحظ شعر الغزل بنصيب وافر عند الخوارج إذا ما قورن بغيره من الأغراض كالرثاء والهجاء ، فتعلق البطل الخارجي بمحبوبته وتغزله بها جاء بسيطاً وعفيفاً لا نجد فيه الحرقة واللوعة والأسى، ولا يصل الأمر بهم إلى حد التبتل والهلاك، بل معتدلون في غزلهم، فلم يتغزلوا إلا في نسائهم.

فالبطل الخارجي" عندما كان يتذكر زوجته، لا يتذكرها ليبثها لواعجه وعواطفه، وإنما ليحدثها عن بطولاته، لعلها تعطيه قوة واندفاعاً، فغزله وأشواقه مدخل إلى ساحة المعركة، فكان الغزل الخارجي تحوطه العفة، وتحرسه التقوى " (٢).

وهذا ما نجده في قول عمرو بن الحصين يقول في قصيدته الرائية التي يبدؤها بذكر هند:

هند تقولُ ودَمْعُها يَجْرِي ينهَلُ واكِفُها على النّحْرِ ينهَلُ واكِفُها على النّحْرِ سرَب الدُّموعِ ، وكنتَ ذا صبْرِ أَمْ عائرٌ ، أم مالها تُدْرِي سلكوا سبيلَهم على خُبْرِ لا غيرُهُ عَبَراتِها يُمْرِي (٣)

هَبّتْ قُبْيْلَ تَبلُّجُ الفَجْرِ الفَجْرِ النَّالِيَ النَّالِيَ النَّالِيَ النَّالِيَ النَّالِيَ النَّالِيَ المَالِيَ النَّالِيَ النَّالِيَ وكنتَ عَهدي لا أقدي بعينك ما يُفَارقُها أمْ ذكرُ إخوان فُجِعْتَ بهمْ فأجبْتُها بل ذِكرُ مصرعِهمْ فأجبْتُها بل ذِكرُ مصرعِهمْ

يجد المتأمل في هذه الأبيات أن هنداً تبكي من لوعة الحب والفراق لرحيل عشيقها ومحبوبها عنها، فأخذت تواسيه عندما رأت دموعه تنهل على النحر بعد أن تبلل وجهه بدموع الحرقة والأسى لهذا الفراق الطارئ، وهي مقدمة حزينة، توحي أن ما ورائها رثاء لفقد حبيب أو

<sup>(</sup>١) انظر: شعر الخوارج دراسة فنية موضوعية مقارنة، عبد الرازق حسين، ص ٨٩.

<sup>(</sup>٢) صورة المرأة في شعر الخوارج في العصر الأموي، محمد دوابشة، مجلة جامعة النجاج للأبحاث والعلوم الإنسانية ، مج٢١، ٢٠٠٧م ، ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) شعر الخوارج، إحسان عباس، ص٢٢٣-٢٢٤.

قريب، وتذكير للناس بالموت، فمثلا كلمة (هبت) توحي بالفزع والذهول (وينهل واكفها على النحر) تدل على غزارة الدموع، فهذه تتوسل الليل أن ينقضي، وهي غارقة في دموعها الحزينة لفراقه؛ ولكن يتبين لنا أن الشاعر ما ذكر هند وبكاءها إلا ليجيب عن سبب بكائه هو فهو لا يبكي وجداً، وإنما يبكي أخوة فجع بهم، وهو حزين لتركهم إياه لا لفقده لهم.

فسرعان ما نجد الشاعر الخارجي يتحول من هذا الغزل العفيف إلى وصف أحبابه وإخوانه، وهذا ما عبر عنه عمرو بن الحصين في البيت الخامس والسادس، فيذكر إخواناً مضوا في سبيل الله مجاهدين، فعلى الرغم من حنينه ولهفته لذكر محبوبته؛ إلا أنه يتركها مسرعاً دون أن يصف هذا الشوق وهذه الحرقة، فيلتفت مسرعاً إلى حبه الأكبر وهو الجهاد في سبيل الله.

ومن ذلك ما عبر عنه قطري بن الفجاءة في زوجته أم حكيم حيث يقول:

لعمرُكَ ، إنّي في الحياةِ لزاهدٌ مِن الخَفراتِ البيضِ لم يُرَ مثلُها لعمرُك إنّي يومَ ألطِمُ وجهَهَا فيا كَبَداً مِنْ غير جُوعٍ ولا ظَمَا ولو شهدَتني يومَ دُولابَ أبصرَتْ غداةَ طَفَتْ علْماءِ بكرُ بن وائل

وفي العيش ما لم ألْقَ أُمَّ حكيم شفاءً ليدي بَثِّ ولا لسقيم على نائباتِ الدّهر جدُّ لئيم ويا كَبِداً مِنْ وَجْدِ أُمَّ حكيم طِعَانَ فتى في الحرب غير ذميم وعجنا صئدورَ الخيل نحو تميم (١)

يذكر قطري بن الفجاءة زوجته أم حكيم زاهداً في الدنيا إذا لم ينعم بلقاء هذه الزوجة ذات الحياء الخجولة، فقطري يصفها بمناقب حسنة فهي تشفي المريض وتبرئ السقيم، ولكن سرعان ما يتحول قطري عن هذا الغزل إلى ذكر الجهاد وساحات القتال ووصف شجاعته لمحبوبته، فعندما يشعر بأننا طمعنا بالمزيد من الغزل يتحول بسرعة ليصف لنا معركة دولاب وما كان عليه أصحابه من شجاعة، فينتقل بشعره من غزل يملأ القلب تحناناً وسعادة إلى وصف غمار معركة شديدة كانوا فيها مجاهدين مدافعين عن دين الله، فكان التحول من الغزل وذكر المحبوبة وصفاتها إلى وصف الجهاد والقتال في أرض المعركة سمة بارزة امتاز بها شعر الغزل عند البطل الخارجي.

<sup>(</sup>١) شعر الخوارج، إحسان عباس، ص ١٠٦.

ويقول في أم حكيم متغزلاً بها: إذا قلتُ تَسْلُو النّفسُ أو تتتهي المُنَــى مُنَعّمـــة صفراء حُلْق دَلالُهـا قطوف الخُطا مَحْطوطة المثن ، زانها

أبى القلب إلّا حُبّ أُمِّ حكيم أبيت أبها بعد الهدوء أهِيمُ مع الحُسْن خَلْقٌ في الجمال عَميمُ (١)

يتغزل قطري بها واصفاً حبه لها وأن القلب يأبى إلا هواها فهي منعمة صفراء، مدللة ذات حسن وجمال وخلق رفيع.

وهذا عمران بن حطان يصف زوجته جمرة بأبيات مفعمة بالصدق والإحساس فيقول: يا جمرُ إني على ما كان من خُلقي مثنْ بِخِلِق صِدقٍ كُلُّها فيكِ الله يعلم أني لم أقل كذباً فيما علم ث وأنسي لا أزكيك (٢)

عمران في هذين البيتين ينزه زوجته جمرة عن كل وصف مادي لها فيصف لوعة حبه واشتياقه لها، فمن ذوب أحاسيسه وحبه لها يقول هذين البيتين، ويصور أنهما آخر ما يستطيع الوصول له صدقاً وتنزيهاً لعاطفته اتجاه جمرة وهو في غزله هذا لا يؤذي زوجته، ولا يعبر عن علاقة سيئة معها، بل يظهر محاسنها المعنوية، إعلاء لقدرها وفكرها وقوة شخصيتها، وذكر هذه الأمور في المرأة لا ينقص من شأنها عند العرب، فهذه الأبيات تأتي مطابقة تماماً مع الغرض الذي يدور في ذهن الشاعر، فأخرج الشاعر الخارجي الغرض في معرض النسيب.

ولكن سرعان ما نجد عمران في القصيدة نفسها التي يصف بها محبوبته ينتقل ليصف الموت وانتهاء الأجل ليبعث في نفسه الشوق للموت في سبيل الله وكره الحياة فيقول:

يا جمرُ يا جمرُ لا يطمح بكِ الأمـلُ
يا جمْرُ كَيْفَ يذوقُ الخَفْضَ مُعـترف
كيـفَ أواسيـكِ والأيـامُ مقبلةٌ
وقـدْ أظلتكِ أيـامٌ لهـا حَمَسٌ

فقدْ يكدنِّبُ ظنَّ الآملِ الأجلُ بالموتِ والموتُ فيما بَعْدَهُ جَلل فيها لِكلِّ امرئٍ عنْ غيرهِ شُغل فيها الزلازلُ والأهوالُ والوهَلُ (٣)

<sup>(</sup>١)السابق، ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٢)السابق، ص١٥٠.

<sup>(</sup>٣)السابق، ص١٥٠.

يظهر الصراع بين النقيضين في نفسية عمران، فنجده في الأبيات السابقة يذكر حبه لجمرة فهو حقاً يشتاق لها، ولكن شوقه للموت وكرهه للحياة يفوق حبه لجمرة، ولذلك فإن ارتباطه وحبه لجمرة نقيض لما سبق، فهو يواسي نفسه، ولكنه سرعان ما يعود فيعترف بأنه وهم متبدد عما قريب سينقشع، فالنعيم والاطمئنان والسعادة تجاه محبته لجمرة لا يستطيع تذوقها، لأنه يرى أن نهايتها وزوالها قد اقتربت، وعلى الرغم من ذلك إلا أن عمران جعل جمرة مرآة تعكس جمال الحياة ونعيمها فعدها الرابط والمعبر لما يحاك في صدره من مشاعر وعواطف، وفي عقله من أفكار مناقضة.

وهذا يزيد بن حبناء يقول رداً على زوجته التي كانت تطالبه بالهدايا:

دَعي اللّوم إنّ العيْشَ ليس بدائـم ولا تعجـلي باللّوم يـا أُمَّ عاصِمِ فإن عَجَاتُ منكِ الملامةُ فاسمعي مقـالة معنـيِّ بحقِـكِ عالم ولا تعْذُلينا في الهديّة، إنّما تكُونُ الهدايا من فضُـولِ المغانم فليسَ بِمُهدٍ من يكونُ نهارُهُ جير نائِم فليسَ بِمُهدٍ من يكونُ نهارُهُ غير نائِم عموسٍ كشِـدْقِ العَنْبَريَّ بن سالمِ يريـدُ ثوابَ اللهِ يوماً بطعنةٍ ومغـفرها والسيف فوق الحيازم (۱) أبيت وسربالـي دلاصٌ حصينةٌ ومغـفرها والسيف فوق الحيازم (۱)

في هذا الحوار اللطيف الذي دار بين الشاعر وزوجته نجد زوجاً باراً يعلم حقوق زوجته عليه تمام العلم، ولكنه يطلب منها بأسلوب مقنع أن تجد له عذراً، فلا تعذله في الهدية، لأن الهدايا عنده من فضول المغانم، ثم يقدم بين يدي زوجته عذراً فيه من وصف حالته وحال إخوانه ما فيه من إشفاقه على زوجته، وعلمه بمكانتها وقدرها، ولكن يعتذر فلا يستطيع تقديم هديته التي يتمنى لو كان ذلك باستطاعته، فيتساءل كيف يهدي من في ليله قائم، وفي نهاره جلاد ومحارب، فعلى الرغم من أن الشاعر يقسم بالله أنه في شغل عن الهدايا والحلل، إلا أنه يعتذر لها ليبين لها أنه حقيقة مشغول بها، ومع ذلك إلا أنه يصب اهتمامه في قضيته بالرغم من تلك المقدمة الغزلية اللطيفة التي حولها إلى تأييد لفكره ومذهبه.

ويرى الباحث أن الشعر عند الخوارج بجميع ألوانه كان سلاحاً قوياً من أسلحة العقيدة التي يدافعون بها عن مبادئهم وأفكارهم، حيث نجد أن الشاعر الخارجي يحول أشعاره ببراعة فائقة نحو الغاية والهدف الذي يسعى من أجله.

<sup>(</sup>١) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص٢١٣.

# الفصل الثالث الظواهر الأسلوبية

- المبحث الأول: التكرار.
- المبحث الثاني: التناص.
- المبحث الثالث: التقديم والتأخير.
  - المبحث الرابع: الالتفات.
- المبحث الخامس: الصيغ الإنشائية.

# المبحث الأول: التِّكرار

التكرار يحمل معنى الرجوع عن الشيء كما في اللسان (1) ، وهو بفتح التاء على وزن التَّفعَال، ويُذْكر أن المصادر التي على هذا الوزن لا تكون إلا مفتوحة التاء إلا التبيان والتَّلقاء بكسرها(2).

والتكرار هو الإلحاح على معنى بقصد توضيحه وإبرازه، "وكرر الشيء أعاده مرة بعد مرة، وكررت عليه الحديث إذا رددته عليه " (٣).

ولابد أن يؤدي التكرار دلالة معينة، وإلا فهو عامل مساعد على ذهاب حيوية النص، وترى نازك الملائكة أن تكرار جزء من العبارة لا يحتم تكراره ضرورة نفسية يقتضيها المعنى فلا بد أن يميل بالعبارة، والتكرار يجنح بطبيعته إلى أن يُفقد الألفاظ أصالتها وجدتها، فمن الضروري أن تكون العبارة المكررة من قوة التعبير وجماله ومن الرسوخ والارتباط بما حولها بحيث تصمد أمام هذه الطبيعة، فالتكرار يظهر ضعف البيت الرديء (٤).

وللتكرار شرف عظيم ومنزلة رفيعة، إذ إنه من الأساليب التي وظفت في القرآن الكريم في أكثر من موضع ، قال تعالى : ﴿ الْحَاقَّةُ \* مَا الْحَاقَّةُ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴾ (٥)

وقوله تعالى: ﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ \* ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٦) ومن فوائده الزيادة في كل شيء كالزيادة في إظهار التحسر أو التشويق أو التهويل أو التنبيه.

وللتكرار أهمية موسيقية فهو يؤدي جانباً إيقاعياً في النص ذا صلة بالوزن وذا صلة بالمعنى، ويضع بين أيدينا مفتاحاً للفكرة التي تسيطر على الشاعر، وهو بذلك أحد الأضواء اللاشعورية التي يسلطها الشاعر على أعماق النص (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب، لابن منظور، مج٥، ج٤٣، م .س، ص ٣٨٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر: إحراز السعد بإنجاز الوعد بمسائل أما بعد (مخطوط)، إسماعيل بن غنيم الجوهري، ص١٠.

<sup>(</sup>٣) معجم المصطلحات البلاغية، أحمد مطلوب، ط٢، (بيروت - لبنان ، ١٤١٤ه )، ص ٤١٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر: قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة ، منشورات مكتبة النهضة ( د.م )، ط٣ ، ١٩٦٧، ص ٢٤٥، ٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الحاقة، الآيات من ١-٣.

<sup>(</sup>٦) سورة التكاثر ، الآيتان ٣-٤ .

<sup>(</sup>٧) انظر: دراسات في الشعر المقاوم، عبد الخالق العف، رابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين بغزة ، ٢١١٠، ص ١٤٠- ١٤٢.

والتكرار أحد الأساليب التي اعتمد عليها الشعراء الخوارج في شعرهم ، سواء كان تكرار لكلمة واحدة في أول كل بيت، أو تكراراً لأكثر من كلمة ... ، ولقد ذكرت نازك الملائكة أن تكرار أول كلمة في كل بيت أبسط أنواع التكرار ، وهو منتشر ، ثم تكرار العبارة ويكثر في الشعر الجاهلي، ومن تكرار العبارة ما يكرر فيه الشاعر عبارة معينة في نهاية مقطوعات القصيدة جميعاً ، ويشترط في هذا النوع أن يوحِّد القصيدة في اتجاه يقصده الشاعر ، وإلا فيعتبر زيادة لا غرض لها، ثم تكرار المقطع كاملاً ، ولكن هذا النوع يحتاج إلى وعي كبير من الشاعر لطوله ، وأخيراً تكرار الحرف وهو كثير في الشعر الحديث (۱).

ويرجع الدكتور إحسان عباس غلبة سمة التكرار وبروزها في شعر الخوارج إلى أن الحاجات التي يعبر بها عن هذا الشعر محدودة ومشتركة بين شعراء الخوارج، ويرى أن التكرار لا ينقص من درجة الصدق والإخلاص في هذا الشعر، وذلك لأنه ليس تكراراً بالتقليد أو الاستدعاء لنموذج شعري غالب (۲).

ومن التكرار لكلمة واحدة قول امرأة خارجية عندما قدم الحجاج ليقتل خارجياً فدخل عليه نسوة ، أقارب ذلك الرجل ، فقالت الخارجية :

أحجاجُ لو تشهدُ مقامَ بناته وعمّاتِهِ يندبن بالليل أجمعا أحجاجُ إمّا أن تمنَّ بتركهِ علينا وإمّا أن ثُقتَّلنا معا أحجاجُ لا تفجعْ به ونسائهِ ثماناً وتسعاً واثنتين وأربعا(ً)

جاء تكرار كلمة (أحجاج) في الأبيات السابقة ليفيد التحسر وإظهار الضعف أمام الحجاج وذلك عندما أراد قتل أحد الخوارج فأرادت الخارجية أن تستدر عطفه وشفقته علي نسائه وأبنائه وما سيحل بهم ، وبحالهم بعد مقتله .

ومنه قول عمران بن حطان يرثي أبا بلال موجها الحديث لجمرة:

يا جمرُ قد مات مرداساً وإخوتُـه وقبـلَ موتـهِمُ مـات النبـيونا من جمرُ لو سلمتْ نفس مطـهرةٌ من حادثِ لم يزلْ يا جمرُ يعيينا (١٠)

<sup>(</sup>١) انظر: قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، ص ٢٣٢، ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: ديوان شعر الخوارج ، إحسان عباس ، (مس) ، ص ١٣.

<sup>(</sup>٣) ديوان الخوارج ، نايف معروف ، ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) السابق ، ص١٣٣

فجاء التكرار في هذه الأبيات في قوله (يا جمر) ليعمل على استمالة قلب جمر، وترغيبها في قبول النصح والإرشاد، وحتى يزيل كل شك وريب في نفسها حول حقيقة هذه الحياة واقتراب الموت، فهو لا يفارق أحداً ويذكرها ناصحاً بما حلَّ بمرداس وإخوته وليس هذا فحسب، بل سبقهم إلى ذلك الأنبياء.

#### وقوله:

يا خولَ يا خولَ لا يطمحْ بك الأملُ فقد يُكذّبُ ظنَ الآمِلِ الأجَلُ يا خولَ كيف يذوق الخفض معترف بالموتِ، والموتُ فيما بعده جللُ(١)

ومن التكرار قول حسان بن جعدة:

بنوا مقاصر في الدنيا لتخلدهم هيهات لن يخلدوا فيها ولو حرصوا قد كان قبلهم قوماً فما خلدوا

فمن لهم بخلود في المقاصر حتى تروع أناس نفخة الصدر وأصبحوا بين مقتول ومقبور (٢)

إن تكرار مفردة ( الخلود ) أدى إلى تنامي البعد الدلالي والصوتي ، فالشاعر حاول أن يجسد رؤيته الخاصة للحياة ، وأن كل شيء معرض للفناء فيها، فهذه النظرة الزهدية عند الخوارج تعكس قيمهم الروحية والفكرية، فركز النص على معنى الخلود وجاء به مكرراً ، بل ولجأ إلى التنويع للمفردة المتكررة لأن تكرار نفس الصيغة يفقدها البعض من قوة تأثيرها على المتلقي فيكون المتلقي قد وصل إلى حالة من التشبع لهذه الخاصية.

ومن الرجز ما يدل على التكرار قول صالح بن مخراق العبيدي في حروبه مع المهلّب:

وصالحٌ في الحرب كبشٌ ناطحُ وصالحٌ في الغيلِ ليثٌ كالحُ وصالحٌ ظفرٌ ونابٌ جارحُ (٣)

<sup>(</sup>١) السابق ، ص١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) السابق ، ص٤٩.

<sup>(</sup>٣) السابق ، ص٨٠.

اعتمد الشاعر على تكراره لكلمة (صالح) في بداية الرجز حتى يدلل على مدى قوته وشجاعته في مقاتلة المهلّب ، وحتى يلفت الانتباه لمدى الشجاعة والبسالة التي تحلى بها ، فتكرار الاسم في كل شطر يضيف معنى جديدًا من معانى القوة التي امتاز بها .

وقول حبيب بن خدرة ، مؤكداً لوعة وحرارة ألمه بالبكاء على قتلى الخوارج:

فجرت لهم من تحتها الأنهار لا صبر حيث تعارف الأنهار (۱) أبكى الذين تبوؤا الغرف العلا أبكى لنفسى ، لا لهم أبكيهم

فتوظيف الشاعر لصيغة المضارع في (البكاء)، يدل على الديمومة والاستمرارية في هذا البكاء، إلى أن يكتب له ما كتب لهم من الشهادة والموت في سبيل الله.

وقول المرأة الشيبانية في رثاء عمها:

ومن يكون لكل نازح ؟ وكل ذي غرب ونائح ؟ خيراً ويحجر كل نابح ؟<sup>(۲)</sup> أم من يرجى للقريب أم من يؤمل لليتيم أم من يعم صديقه

تكرار الشاعرة لصيغة التساؤل (أم من) في الأبيات السابقة دلالة على كثرة مناقب هذا الفقيد وصفاته الحسنة، وتساؤل يحمل بين طياته الحيرة والحزن الشديدة ولوعة الفرقة لموته . وقول زياد بن الأعسم:

فإن يكُ داود مضى لسبيله فقد كان ذا شوق إلى الله تاليا وقد كان ذا أهل ومال وغبطة وكان لما يفني من العيش قاليا (٣)

توظيف الشاعر التكرار لصيغة (كان) الماضية يعد دلالة على تقوى وورع من يرثي، وذلك بتعدد صفاته ومناقبه الحميدة، فقد كان مجاهدًا في سبيل الله ، وصاحب مال وجاه ، وكان زاهدًا في حياته، وغيرها من المناقب التي كان يتحلى بها.

ولقد صور عمران بن حطان الموت بوصف لم يعهده الشعراء من قبل حيث يقول:

<sup>(</sup>١) السابق ، ص٤٣.

<sup>(</sup>٢) السابق ، ص٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) السابق ، ص ٦٥.

لا يعجز الموت شيء دون خالقه الموت فانٍ إذا ما ناله الأجلُ وكل كرب أمام الـموت متضع لله الموت والموت فيما بعده جلل (١)

يبرز التكرار لكلمة (الموت) التي تواترت في أبيات الشاعر محدثة كثافة صوتية، فالموت كان يمثل للشعراء النهاية المحتومة إلا أن تصور الشاعر الخارجي قد جعل الموت ينتهي بالموت، فنلاحظ صدر البيت الأول وصف الشاعر الموت بأنه لا يقهر بعد خالقه، ويرجع في العجز فيؤكد نهاية الموت المحتومة بالأجل، وهذا من شأنه أن يخلق إحساساً قوياً يقودنا فيه إلى تصوير مختلف تمام الاختلاف، فالموت الذي لا يقهر أولاً يمكن أن يموت، فالقارئ الذي يسمع الصدر يفاجأ بالعجز من خلال خلق موقفين متضادين هما قوة الموت وقهره، فتثير القارئ وتلفت انتباهه، فيصبح الموت معادلاً للذات الإنسانية، فكلمة الموت وما تحمله من بعد إيحائي، عملت على إثراء وجداني وعاطفي يثير المفاجأة ويجلب انتباه القارئ أو المتلقي من خلال ذلك التكرار وكذلك البيت الثاني الذي حمل نفس الدلالة نفسها.

وأحياناً يصبح الموت هو الآخر حياة ، كما في قول الأعرج المعني مرتجزاً:

لاَ جَزَع اليوم قرب الأجلل الموتُ أحلى عندنا من العسل نحنُ بني ضبةُ أصحاب الجملي نحنُ بنو الموتِ إذا الموتِ أنا

من خلال هذه الأسطر الشعرية تبرز دلالة جديدة عند الشاعر ، فنرى أن الموت أصبح مساوياً للحياة، بل هو أحلى من العسل، ولقد أراد الشاعر من خلال تكراره لكلمة (الموت) أن يعبر عن الحالة النفسية والجو الحماسي وما يشعر به مما جعل هذه المفردة تنسجم مع عنصر المفاجأة التي حاول الشاعر أن يبرزها، فساعدت على خلق جو موسيقي خاصاً حتى أن هذه اللفظة أثرت في تكرار صوت (اللام) الموجود في النص مما ضاعف جرس التكرار وجماله.

<sup>(</sup>١) السابق، ص١٢٨.

<sup>(</sup>٢) شعر الخوارج ، إحسان عباس، ص ٢٤٦.

وتكرار الحرف يستخدم كوسيلة لإنتاج الموسيقى لأن التكرار بطبعه عنصر موسيقي لما فيه من التماثل ، ويعرض البحث بعض الأمثلة التي ترددت فيها الحروف بشكل بارز كقول الضحاك بن قيس:

لا تطردوني إذا ما جئت زائركمُ كأنّهم لم يكونوا من صحابتنا يا عينُ اذري دموعاً منك تَهنَانا خلّوا لنا باطن الدنيا وظاهرها

رجُوا الفَلاح وكونوا اليوم إخْوانا ولم يكونوا لنا بالأمس خُلاَّنا وابكي لنا صحبةً بانوا وإخوانا وأصبحوا في جنان الخلد جيرانا (١)

تكرار حرف (النون) في هذه الأبيات وفر للحروف نغمة موسيقية تتلاءم مع الألفاظ، فالشاعر تعلو نغماته وتتخفض، وترتفع أمواج ألفاظه وتهدأ في حركة متسقة تشهد ببراعة الشاعر اللفظية والفنية، فنلاحظ أن حرف النون في كل بيت من أبيات القصيدة يتردد، وهذا يتناسب مع القافية النونية وصوت النون قد حاكى أنات الشاعر، مما يوحي بالأنين لأنه يخرج من الأنف وفيه غنة، وقد أوحى بنبرة مفعمة بالحزن.

فهناك تجاذب بين الموسيقى وانفعال الشاعر، فتكرار حرف النون بصورة مكثفة عكس الحالة النفسية المضطربة وصوت النون وما يحمله من معنى يفيد الأنين عمل على الكشف عن الرؤيا الشعرية وما يكتنفها من دلالات نلمسها في الأبيات السابقة بصورة الجمع (رجوا، كونوا، إخوانا ...).

حيث إن هذه الضمائر عكست ما كان يعانيه الشاعر من حرقة وحزن لفقد إخوانه الذين قتلوا .

ومن تكرار الحروف قول حجية بن أوس في رثاء رجاء النميري وأصحابه من الشُّراة:

صحبه أكادُ على بعض الأمور ألومها عُصبةً أقام بضبع ابن الزبير مُقيمها عُصبة يقلبن أجساماً قليلاً لحومها بمكة والخيلان تدمي كلومها وتلك لعمري هفوة لا أقالُها (٢)

إذا ذكرت نفسي رجاء وصحبه فلله عينا من رأى مثل عُصبة ترى عافيات الطير يحجلن حولهم فوا حربا ألا أكون شهدتهم ندمت على تركى رجاء وصحبه

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٧١.

فتكرار حرف (الهاء) في هذه الأبيات جاء بشكل لافت للنظر، فقد ورد حرف الهاء في هذه الأبيات اثنتا عشرة مرة، وهو حرف حلقى يحتاج إلى بعض الجهد في نطقه، حيث هدف الشاعر من خلال تكراره لما فيه من تأوه يدل على حزن الشاعر الشديد الممتد مع قافية الهاء الممدودة .

إن الحروف المكررة تأتي معبرة ومتناغمة مع الجو العام للقصيدة ، من ذلك قول عمران بن حطان:

أشكو كلوم جراح ما لها آسي يا رب ألحقني بمرداس ما الناس بعدك يا مرداس بالناس نفسي فما ردعني عبرتي ياسي (١)

أصبحت عن وجل منى وايجاس یا عین بکی لمرداس ومصرعه أنكرت بعدك ممن كنت أعرفه قد كنت أبكيك حينا ثم قد نسيت

إن تكرار حرف ( السين ) بصفيره العالى، قد منح النص طاقة صوتية منبعثة بفعل ذلك الصفير الذي أسبغ على الأبيات جمالية تتغيمية مميزة، فتكرار حرف السين وجعله رويا للقافية ألجأ الشاعر إلى فرض هذا الحرف داخل السياق النصبي للأبيات، مما خلق جواً تتغيمياً امتد عبر الأبيات التي تجسد لنا معاناة الشاعر وحزنه الشديد على موت (مرداس)، فجاء حرف السين المكرر منسجماً مع حالة الحزن واليأس، فهذا التكرار لحرف السين صدر عن نفس مضطربة قلقة، فارتبط حرف السين باسم المرثى ( مرداس)؛ ونتيجة الاهتمام بهذا الشخص تكرر السين في نسيج الأبيات فكان صدى له.

ومن تكرار الحروف ، التكرار لحرف ( الراء ) ومن ذلك قول المرأة الشيبانية:

أم لا لقلبك لا يقر قرار ؟ ما بال دمعك يا مليكة جار أم ما لنفسك ليس يسكنها حزنها ألقيتُ جلبابي لعظم رزيتي زرتُ المقابر كي أُسلِّي عبرتي فلتبك نسوان الشراة بعبرة

ليلاً وليس نهارها بنهار؟ وبرزتُ سافرةً بغير خمار هيهات ممن زرتُ بعد فرارِ عند العِشاء، وكلّ كهلٍ شاري (٢)

<sup>(</sup>۱) السابق، ص ۱٤۱ – ۱٤۲ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص٢٠٢.

لقد تكرر حرف (الراء) في هذه الأبيات بشكل ملحوظ ، فقد ورد حرف الراء في هذه الأبيات تسع عشرة مرة ، وهو من الصوامت التي لها قوة إسماع دون الصوائت ، فصوت الراء من أوضح الأصوات الساكنة في السمع، وإن تكرار الشاعرة لهذا الحرف في أبياتها علاوة على اتخاذها روياً لقافيتها يتناسب مع تجسيد حالة الضعف التي أصابتها ؛ لذا فهو مشحون بانفعالات القت بظلالها على أبيات النص التي جاءت مملوءة بأجواء الحزن التي هيمنت على أبياتها، وقد جاء حرف الراء مكسوراً لينسجم مع حالة الأسى التي تعيشها الشاعرة .

#### يقول عمرو بن الحصين:

ما بال هـمك ليس عنك بعازب وتبيت تكـتلي النـجوم بمقلةٍ حذر المـنية أن تجيء بداهة فأقود فيـهم للـعدى شنبجَ النّـسا أرمي به من جمع قومي معشراً

يمري سوابق دمعك المتساكب عبري تُسرُ بكل نجم دائب لم أقضِ من تبع الشراة مآربي عَبْلَ الشّوى أشران ضَمْرَ الحالبِ بُورًا أولي جَبْريتِ ومعايبِ (١)

حرف الباء حرف انفجاري شديد مجهور وهو من الحروف الشفوية، إذ يوحي انطباق الشفتين به على نغمة حزينة مع الكسرة التي تليها، ولقد جسد لنا تكرار حرف الباء أجواء الحرب والعنفوان التي مر بها الشاعر.

<sup>(</sup>١) السابق، ص١٣٨.

وقد يأتي التكرار في أسلوب الكتابة، وذلك ما يسمى في العربية بالترصيع، حيث يكرر الشاعر بناء التركيب مع اختلاف المركبات، ومنه قول عمرو القنا مرتجزاً:

اليومَ عمروٌ وغدًا عبيده كلاهما شوكتُهُ شديده كلاهما غايته بعيده كلاهما طعنتُهُ عنيده كلاهما صعدتُهُ جريده كلاهما وَقْعته مُبيده كلاهما فِرارُهُ مَكيده (١)

فكلاهما في البيت الثاني تقابل (كلاهما) في البيت الثالث والربع إلى السابع، وكلمة ( شوكته) تقابل (غايته)، ويمكن تمثيل الترصيع على النحو التالي:

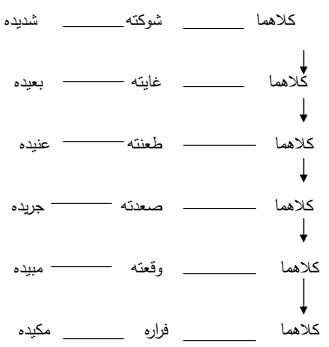

لقد وظف الشاعر بنية الترصيع المكررة بشكل واسع في الأسطر الشعرية لينشئ موسيقى غنائية تضفي رونقاً عذباً على النص الشعري، وحتى ينجذب المتلقي إلى هذه اللوحة الموسيقية استعان الشاعر بالترصيع الذي يُصيِّر الأسطر الشعرية عيناً تفيض نغماً.

<sup>(</sup>١) شعر الخوارج، إحسان عباس، ص٨٨.

أمّا عن تكرار الجملة الذي ظهر في شعر الخوارج فمنه قول أيوب بن خولى البجلي:

فإن بك خلي هدبة اليوم قد مضى

فيا هدب الهيجا يا هدي المندى

ويا هدب الخصم الألد يحاربه

ويا هـدب كـم من ملحم قد أجبته

ويا هـدب كـم من ملحم قد أجبته

تتجلى فكرة التكرار في إبراز المكرر به والعناية به لأنه محور الاهتمام، فقد جاءت جملة (يا هدب) التي تكررت في الأبيات السابقة خمس مرات وأتت أحدها بدون (يا)، فالتكرار الذي أتى به الشاعر يعكس طبيعة الحدث فالعاطفة الجياشة والإحساس بفقد هذا الرجل، جعل اسمه يتكرر بصورة لا شعورية عكست انفعال الشاعر، فهذا التكرار ولد لدى القارئ حسا بالتوتر، مما جعله مشدوداً إلى هذا الاسم.

ولقد استغل الشاعر تقنية التوازي في البيت الثالث لكي يعرض فكرته ويرسخها في الآذان عبر إبراز شجاعة هذا الرجل من خلال التركيز والإلحاح على التكرار .

وقول الشيبانية في رثاء عمها:

أصبرت عن عمي الذي قد كان بالمعروف آمر؟ أصبرت عن عمي الذي كان المؤامر والمؤازر ؟ (٢)

إن التكرار هنا ليس من قبيل التنغيم الموسيقي المحض، بل جاء نابضاً بإحساس الشاعرة وعواطفها لفقدها عمها، فجاء التكرار لجملة (أصبرت عن عمي الذي) ليعمق الإحساس بالألم الذي تحمله تلك المرأة فجعلت تعدد مناقبه الحسنة ومكارمه الفضيلة، فسارت الأبيات على وتيرة واحدة من الإيقاع الذي يشد المتلقى ليعرف ما كان عليه عمها من أخلاق وصفات حسنة.

ونرصد تقنية أخرى لهذا النوع من تكرار الجملة في قول أخت الحازوق الخارجي: فلو كان لي مُلك اليمامة سومت فوارس يسبون العذارى من شكر ولو كان مُلك اليمامة قد غـزتُ قبائل دَوْس كل قبيلة شقر (٣)

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) السابق ، ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص١٨.

يتجلى في هذا النص التكرار لجملة الشرط ( فلو كان لي ملك اليمامة )، فالنص يصور حالة الشاعرة المضطربة والمتوترة وما تكابده من حزن وآلام لفقدها أخيها . فعبر التكرار في الجملة الشرطية عن الرؤية الشعورية التي حاولت الشاعرة إسقاطها على سياقات النص، وتقوية الفكرة والأمنية التي تهدف لها الشاعرة بملك اليمامة لقدرة هذه الأمنية على الأخذ بثأر أخيها، فجاء تكرار (لو) الذي يفيد التمني معبراً عن ذلك.

ومن التكرار قول مليكة الشيبانية في رثاء عمّها:

أين الذين إذا ذكرتُ فعالهم

أين الذين إذا أتاهم سائلٌ

أين الذين إذا ذكرنا دينهم

عرفوا بحسن عفافة ووقار؟ بذلوا له أموالهم بيسار؟ قالت عشائرهم: همُ الأخيارُ؟ (١)

يبرز التكرار واضحاً للجملة الاستفهامية (أين الذين إذا)، والتي جاءت في معرض الجواب، ففي الحقيقة الشاعرة لا تريد جواباً بتكرار سؤالها عن صفات عمها ومناقبه الحسنة، لأنها تعلم جيداً ما كان عليه من أخلاق نبيلة، فيبدو أن التكرار جاء منسجماً مع حالة الحزن والأسى الشديد لفقدها إياه، مما أضفى على الأبيات جواً تتغيمياً موسيقياً يبرز الإيقاع الداخلي للنص.

٨٦

<sup>(</sup>١)السابق، ص ٢٠٢.

## المبحث الثاني: التناص

يقوم التناص على التلاحم بين ما هو قديم والنص الحديث فيقوم المبدع بإضفاء لمسات من الموروث التراثي القديم على نصه الحديث ، وذلك عن طريق شيفرات يفهمها المتلقي ويقوم بعملية تفكيكها مما يضفي جواً من الإثراء والحيوية على النص.

" والتناص أن يتضمن نص أدبي ما نصوصاً أو أفكار أخرى سابقة عليه عن طريق الاقتباس أو التضمين أو التلميح أو الإشارة أو ما شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى الأدبيب " (١)

" إن تقنية النتاص بوصفها توالداً لنصوص جديدة من نصوص سابقة، أو نمواً لها، قد أصبحت غاية في الأهمية؛ لكونها تؤدي إلى تحديد هوية النص الأدبي ومنحه أبعاداً تضفي عليه صفة العمق والجدّة " (٢)

ويشكل التناص ظاهرة من ظواهر الحداثة في الأدب الحديث، كما يشكل التضمين ظاهرة بارزة في الأدب العباسي، غير أن التناص في الأدب الحديث يتميز عن التضمين في الأدب العباسي بأنه يتخذ شكلاً أكثر غموضاً وباطنية في النص الحديث فيبعد عن المباشرة (٦) وللتناص دور هام في العمل الإبداعي ففيه " يغتني القديم بقراءة جديدة على ضوء المبدع ونظراته الساخرة المسلطة عليه، ويثري الجديد نفسه بأبعاد القديم التي يكسبها هذا المبدع "(٤)

وقد تعددت صور التناص وتنوعت أساليبه، فقد يثري المبدع فكرته فيتخذ من القرآن الكريم بحراً ينهل منه سواء ألفاظه أم شخصيات، وقد يتجه الشخص إلى السيرة النبوية وأحداثها المشرفة، وكذا الحال مع التاريخ وأحداثه وشخصياته البارزة والتي تركت بصمات خُلِّدت على مر العصور.

<sup>(</sup>۱) ظواهر أسلوبية في شعر ممدوح عدوان، محمد سليمان، ط۱، (دار اليازوي العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ۲۰۰۷م)، ص ۱۲٦.

<sup>(</sup>٢) مصادر النتاص في شعر سعدي يوسف، أحمد جبر شعت، (مجلة حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، ٢٠١١م)، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: ظواهر أسلوبية في شعر ممدوح عدوان، محمد سليمان، ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث، إبراهيم خليل، ط١، (دار المسيرة للنشر، عمان، الأردن، ٢٠٠٣م)، ص٢٤٧.

ويبرز التناص حضوراً واضحاً في شعر الخوارج، وذلك من خلال تناثره في المقطوعات الشعرية ؛ مما زاد في شعرية النصوص، واكتمال معانيها، وكان من بينه: التناص الديني، والتناص الأدبي، وقد كان هناك تفاوت في حضورهما ، حيث إن التناص الديني قد اكتسب اتساعاً واسعاً على مدى شعر الخوارج، أما عن التناص الأدبي فكان له حضور ولكن بصورة أقل من التناص الديني، أما على صعيد التناص التاريخي فلا نجد له حضوراً في أشعارهم وإن كان هناك بعض الإشارات البسيطة التي لم ترق إلى مستوى التناص التاريخي.

لقد تفرد الخوارج عن غيرهم من الفرق في كثرة التمثيل بآيات القرآن الكريم، ويجد المتأمل لشعر الخوارج أن شعراءهم قد اقتبسوا من القرآن كثيراً، وأن ظاهرة التناص مع آياته، قد بدت جلية واضحة في شعرهم، وهذا يعود إلى كثرة مدارستهم للقرآن، والشواهد على ذلك كثيرة، وجميعها تؤكد على أن الخوارج جماعة لا هم لهم إلا عبادة الله وطاعته.

يقول عيسى بن فاتك الخطي مبيناً انتصار الفئة القليلة المسلمة على الفئة الكثيرة الكافرة وأن النصر لا يكون إلا من عند الله:

اللها مؤمنٍ في ما زعمتم ويهزُمهُمُ بآسك أربعونا ويهزُمهُمُ بآسك أربعونا كذبتمُ ليس ذاك كما زعمتم ولكن الخوارج مؤمنونا هم الفئة القليلة غير شك على الفئة الكثيرة بنصرونا (١)

استمد هذا المعنى من قوله تعالى: ﴿ كُم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِين ﴾ (٢) فالشاعر هنا استحضر أيضاً معركة بدر التاريخية الكبرى، التي انتصرت فيها الفئة القليلة المؤمنة على جموع الكفار، ومزج بين معركة بدر ومعركة (آسك) ليبين مدى التلاحم والارتباط الوثيق بين انتصار المسلمين في بدر وهم قلة مستضعفة، وبين فئة الخوارج المؤمنة الصالحة.

كما أن هذه الأبيات مستمدة من الآية الكريمة ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ مِثَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ الْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ مِثَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ الْقَتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ مِثَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ الْقَتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ مِثَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ الْقَتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ مِثَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ اللَّهِمُ قَوْمٌ لا يَقْقَهُونَ ﴾(٢).

<sup>(</sup>١) شعر الخوارج، إحسان عباس، ص ٥٤-٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، آية ٦٥.

# ويقول أيوب بن خولي:

قتيلٌ قضى إذ عاهد الله نحبه ولم ينتظر إذا قيل أنك هالك (١)

نجد التناص في هذا البيت مع قوله تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ﴾(٢)، وقد وظف الشاعر هذا التناص ليدلل على صدق الخوارج واستماتتهم في الدفاع عن مبادئهم.

تقول مليكة الشيبانية في رثاء أخيها:

ويحوط المولى ويصطنع الخير ويجزي الإحسان بالإحسان (٦)

تتناص الشاعرة مع قوله تعالى: ﴿ هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ (٤)، ونلمس من خلال هذا التناص حرص الشاعرة على إبراز نبل أخيها وحرصه على سلوك دروب الخير.

وهناك تناص قرآني مع قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾(٥)

نجد ذلك واضحاً في قول الطرماح بن حكيم:

للهِ درّ الشراة إنهم إذا الكرى مالَ بالطُّلا أرقُوا يرجعون الحنينَ آونةً وإن علا ساعةً بهم شَهَقوا خوفاً تبيت القلوبُ واجفةً تكادُ عنها الصدورُ تنفلِقُ (٦)

وفي هذا التناص دلالة على الصورة الإيمانية الحقة التي تجلت في فرسان الخوارج فقارئ هذه الأبيات سرعان ما تتماثل له صورة المؤمنين الأوائل وقد تجلت في أبطال الخوارج، وقد هدف الشاعر من وراء هذا التناص إلى استمالة القلوب للتعاطف مع فرسان الخوارج.

<sup>(</sup>١) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، آية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن، آية ٦٠

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال، آية ٢.

<sup>(</sup>٦) شعر الخوارج، إحسان عباس، ص٢٣٨-٢٣٩.

وهذه الصورة تتكرر عند الكثير من شعراء الخوارج، فقيس بن الأصم الضبي يرثي الخوارج الذين قتلوا عند الجوسق، فيقول:

يوم النخيلة عند الجوسق الخربِ من الخوارج قبل الشك والرَّيبِ خرُوا منَ الخوفِ للأذقان والركب (١) إنني أدينُ بما دان الشُراة بهِ النافرين على منهاج أوّلهم قوماً إذا ذُكِّروا باللهِ أوْ ذَكروا

استقى الشاعر فكرة وصفه لإخوانه الشراة من قوله تعالى: ﴿إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُوا سُجَّداً وَبُكِيًا ﴾ (٢).

وأراد آخر أن يكمل وصف إخوانه ، وهذا ما نجده في قول عمرو بن الحصين يرثي أبا حمزة الشاري وغيره من الشراة ، متناصاً مع قوله تعالى : ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمًا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (٢)، إذ يقول:

رجف القلوب بحضرة الذكر للموتِ بينَ ضُلُوعهمْ يسْري (٤)

إلا تجـــــئهم فـــــإنــهـم متأوهون كأنَّ جَمْر غَضَــاً

ويقول عمرو بن الحصين مستلهماً ما جاء في قوله تعالى: ﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴾ (٥)

وخوامع بجسومهم تفري (٦)

صرعى فخاوية ببيوتهم

ومن النتاص الديني قول عمران بن حطان:

أعمالُ لا تستوي طرائقُها جنّةَ حفّت بهم حَدِائِقها رَ فشانتهمُ مرافِقُها

لا يستوي المنزلان ولا الههما فريقان – فِرقةٌ تدخلُ الهوفِرقةُ منهمُ قد أُدخِلتُ النا

<sup>(</sup>١) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم، آية ٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة، آية ١٦.

<sup>(</sup>٤) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص ١٤١-١٤٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الحاقة، آية ٧.

<sup>(</sup>٦) ديوان الخوارج، نايف معروف ، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٧) السابق، ص١٢٢–١٢٣.

فأخذ معناها من قوله تعالى :﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لَّا يَسْتَوُونَ، أَمَّا الَّذِينَ أَمَّوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلاً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلُّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿(١).

إن الخوارج أصحاب عفة لا يسألون الناس حتى وهم في أمس الحاجة إلى ذلك ، حتى أن الجاهل بهم يظنهم أصحاب مال وثروة، يقول عمرو الإباضي:

متراحمين ذوو يسارهم يتعطفون على ذوي الفقْر وذو خصاصَتِهم كأنَّهُم من صِدْقِ عِقَّتِهم ذوو وَفْرِ مُتجملينَ بِطِيبِ خيمِهِم لا يهلغُون لِنُبُوة الدهْرِ (٢)

استقى عمرو بن الحسن الإباضى ذلك من قوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَقُفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْتَطْيعُونَ ضَرْباً فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَقُفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْتَطُيعُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُتَفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللّه بِهِ عَلِيمٌ ﴾(٣).

وهناك تناص آخر في الأبيات السابقة مع الآية الكريمة ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٤).

ولا يخفى علينا ما في هذا التناص من استمالة لقلوب نحو الخوارج وكأنهم الفئة التي عناها الله في كتابه العزيز .

وهناك تناص قرآني مع قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ﴾(٥).

نجد ذلك واضحاً في قول عمران بن حطان:

فيها شرابٌ لهم يشوي وجُوههم مِن الحميم ويُروَى شُرْبُها المُهلُ (٦) فيصف عمران بن حطان حال من يدخل النار مقتبساً ذلك من الآية الكريمة السابقة.

<sup>(</sup>١) سورة السجدة، الآيات من ١٨-٢٠.

<sup>(</sup>٢) شعر الخوارج ، إحسان عباس، ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر، آية ٩.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس، آية ٤.

<sup>(</sup>٦) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص ١٣١.

لقد حذر الخوارج من الدنيا، ومن الاغترار بها، ودارت هذه الفكرة في أشعارهم معتمدين في تحذيرهم على القرآن الكريم، وعلى الآية الكريمة التي تقول: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾(١)، فهي بمثابة الصرخة المدوية في آذان الغافلين تنبه وتوقظ، فيسمعها عمران بن حطان، فترتعد أطرافه، ويحشرج صوته، ويرتجف قلبه، فيقول متناصًا مع الآية السابقة:

وليستُ دارُنا هاتا بدارِ فما فيها لحيِّ من قرار ولا في الأمْر نأخُذُ بالخِيار (٢)

ولیس لعیشنا هذا مهاه و وإن قُلنا لعلَّ بها قراراً ولا تبْقی ، ولا نبقی علیها

واتخذ آخر من أسماء سور القرآن الكريم عنواناً لأبياته مثل (طه، وآل عمران) يقول عمران بن حطان مستشهدا بذلك:

كنت المُقَدّم في سرّي وإعلاني عند الولايةِ في طه وعمــرُانِ (٣) لو كنت مستغفراً يوماً لطاغيةٍ لكنْ أبتْ لى آياتٌ مُطـــهرةٌ

ففي هذا التناص إشارة إلى انسجام الخوارج مع الموقف الذي يجب أن يسلكه المؤمن مع الطغاة ، وهذا ما برز جلياً واضحاً في هاتين السورتين .

ومنه قول مليكة الشيبانية في رثاء أخيها ، متخذة من سورة ( الفرقان) عنواناً لأحد أبياتها فتقول: سوف أبكي عليك ما سمعت أذناي يوماً تلاوة الفرقان (٤)

إن القارئ لهذا البيت سرعان ما يتبادر إليه الوصف الذي ذكره الله – عز وجل – لعباده في هذه السورة وكأن الشاعرة أرادت أن تقول إن الخوارج هم المعنيون بهذه الأبيات.

ومما يلفت الانتباه ويزيد القصيدة حيوية ،أن نجد في القصيدة الواحدة أكثر من نتاص قرآني، ويظهر ذلك واضحاً في قول الطرماح بن حكيم:

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن، آية ٢٦.

<sup>(</sup>٢) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص١١٢.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) السابق، ص ٢٠٣.

عجباً ما عَجِبْتُ للْجامِعِ الما وَيضِيكُ اللْجامِعِ الما وَيضِيكُ اللّهِ يُصِيرُهُ اللّهَ يصِيرَهُ اللّهَ يوم لا ينفع المُخوّل ذا الثَّر يوم يُؤْتى به وخصماهُ وسط الخاضعَ الطّرفِ ليْسَ ينفعهُ قُل لِباكي الأموات لا يَبْكِ للنا إنَّما النّاسُ مثلُ نابِتَةِ الزَّرع

ل يُسباهي به ويرْتَفدُهُ

هُ إليهِ فليسس يعت قدُهُ
وَة خِلاَّنُه ولا وَلسدُهُ
جنِّ والإنسسِ رجلُهُ ويدُهُ
ثَمَّ أَمانيُهُ ولا لَسدَدُهُ
س ولا يستنع بهِ فندهُ
متى يأن يات محتصده (١)

يتناص الشاعر في هذه الأبيات، مع بعض آيات القرآن الكريم ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاء رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ ﴾ (٢) وقوله: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاء رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ (٣) وقوله: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ (٤). وأيضاً قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (٥).

استاهم الشاعر أبياته السابقة من الآيات القرآنية، وكأنها حاضرة أمامه عند نظمه للأبيات السابقة، والتي يحسن القول فيها بأنها أشبه، ما تكون بمواعظ تحذر من الاغترار بالدنياعلى هيئة جملة من النصائح والتوجيهات السديدة.

وتقول أم عمران في رثاء ولدها

الله أيد عِمراناً وطهرَهُ وكانَ عِمرانُ يدعو اللهَ في السِّحَر يدعُـوهُ سِراً وإعـلاناً ليرزُقه شهادةً بيديْ مِلحادةٍ غُـدُر (٦)

تستلهم الشاعرة، قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾(٧)، لتدلل على تقوى ولدها وورعه الشديد.

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء، آية ٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، آية ٤٩.

<sup>(</sup>٤) سورة النور، آية ٢٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف، آية ٣٤.

<sup>(</sup>٦) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص٢٨.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، آية ٢٧٤.

وأرادت بعض نساء الخوارج أن تبرز تقوى الخوارج، وأنه الزاد الذي يتزودون به يوم الحساب، مستوحية ذلك من قوله تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ﴾(١).

إذ تقول ليلى بنت طريف الشيبانية:

كأنَّك لمْ تحْزن على ابن طَريفِ ولا المالَ إلا منْ قَناً وسيوفِ (٢) أيا شجر الخابورِ مالكَ مُورقًا فتى لا يحبُّ الزَّادَ إلا مِنَ التُّقى

## ويقول الرهين المرادي:

تخالُ صفّهُم في كلّ معتركٍ للموتِ سوراً من البنيان مرصوصا<sup>(٣)</sup> يتناص الشاعر في هذا البيت ، مع قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَاً كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴾ (٤)

وقد كشف الشاعر من خلال هذا التناص عن قوة الخوارج وشدة تماسكهم وترابطهم .

وهذا عمران بن حطان ، يؤكد بأن أخوة الإسلام أعظم أخوة ، وهي الرابطة التي تربط وتجمع كل المسلمين على اختلاف ألوانهم و أماكن سكناهم، وهذه الفكرة استقاها عمران بن حطان من قوله تعالى :

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٥)

### إذ يقول:

فنحن بنو الإسلام والله واحد وأولى عباد الله بالله من شكر (١) ومن التناص الديني من القرآن الكريم أيضاً، والذي يبدو جلياً وواضحاً قول سميرة بن الجعد: علا فوق عرش فوق سبع ودونه سماء يرى الأرواح مِنْ دونِها تجْري (٧)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ١٩٧

<sup>(</sup>٢) ديوان الخوارج ، نايف معروف ، ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) شعر الخوارج ، إحسان عباس ، ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الصف ، آية ٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة الصف ، آية ٤ .

<sup>(</sup>٦) ديوان الخوارج ، نايف معروف ، ص١١١.

<sup>(</sup>٧) السابق، ص٧٢.

هذا إشارة واضحة إلى قوله تعالى: ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِع الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ ﴾ (١).

وكذلك قول الحسن بن عمر الإباضي:

وَلا أَنَّ ما يخفى عليه يغيبُ (٢)

ولا تحسبن الله يغفل ساعةً

فالشطر الأول يتناص مع قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٣) والشطر الثاني يتناص مع قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّهِ مِن شَيْءٍ فَي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء ﴾ (٤).

وكقول عمران بن حطان:

في بعض غرَّاتهِ يُوافِقُها <sup>(٥)</sup>

يوشكُ من فر من منيتهِ

نجد التناص في هذا البيت مع قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرُدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٦)، وقوله تعالى: ﴿ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذاً لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ (٧)

ومنه قول قطري بن الفجاءة:

من الموت حتى يبعث الله داعيا (^)

ولست أرى نفساً تموت وإن دنت

مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كِتَاباً مُؤَجَّلاً ﴾ (٩).

<sup>(</sup>١) سورة الملك، آية ٣.

<sup>(</sup>٢) شعر الخوارج، إحسان عباس، ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم، آية ٤٢.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم، آية ٣٨.

<sup>(</sup>٥) شعر الخوارج، إحسان عباس، ص١٧١.

<sup>(</sup>٦) سورة الجمعة، آية ٨.

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب، آية ٦٦.

<sup>(</sup>٨) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص١٧٦.

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران، آية ١٤٥.

ومن التناص قول أبي الوازع الراسبي: فجاهد أناسٌ حاربوا الله واصطَبِرْ

عَسى اللهُ أَنْ يِخْزَى غَوَى بن حربٍ (١)

فأبو الوزاع استقى فكرة بيته من قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ ، وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ (٢).

هذه الأمثلة التي جئنا بها في معرض تبياننا للأثر الذي أحدثه القرآن في نفوس الخوارج، وذلك من خلال التناص الديني في شعرهم، يعد دلالة واضحة على مدى التأثر العميق الذي أحدثه القرآن في نفوسهم، ولا عجب في ذلك فالقوم كان لهم القرآن دستوراً وقانوناً ملهماً وموجهاً، ومثلاً أعلى في دقة التعبير، ووضوح الأسلوب وصراحته، فجعلوا القرآن الكريم منهج عمل وطريقة تعبير عما يحاك في نفوسهم.

اهتم شعراء الخوارج بالموروث الأدبي الشعري وما يحمله من دلالات وإيحاءات، وحاولوا التناص معها، فعملوا على استلهام دلالاتها للبوح عما يختلج في صدورهم، ونلمس من خلال التناصات – التي سيتطرق إليها الباحث – تماثل الحالة النفسية للمتناص مع الحالة النفسية لصاحب النص مما استدعى هذه التناصات فعلى سبيل المثال يقول الطرماح بن حكيم: ألا أيّها الليلُ الطويلُ ألا ارتح بصُبح وما الإصباحُ منْكَ بأرُوح (٣)

يتكئ الشاعر في البيت السابق على قول امرئ القيس:

ألا أيُّها الليلُ الطويلُ ألا انْجلِي بصُبحٍ وما الإصباحُ منك بأمثلِ (٤)

ومن التناص الأدبي قول قيس بن الأصمّ الضبي: فقلت لأصحابي: قفوا - حين أشرفُوا-

قليلاً لكي نبكي وقُوفاً وننظرُ (٥)

(١) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، آية ٣٥.

<sup>(</sup>٣) الأغاني، أبوالفرج الأصفهاني، ط٢، ج ١٠ ( مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٣٧١ه ، ١٩٥٢م ) ص١٥٦ .

<sup>(</sup>٤) ديوان امرئ القيس ، شرحه وعلق عليه: عبد الرحمن المصطاوي، ط٢، (دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت، لبنان ، ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م)، ص٤٩.

<sup>(</sup>٥) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص١٧٨.

يتناص هذا البيت مع قول امرئ القيس في معلقته:

قفا نبكي من ذكرى حبيبٍ ومنزل

بسقط اللوى بين الدخول فحومل (١)

أما النتاص مع قول أبي ذؤيب الهذلي:

وإذا المنية أنشبت أظفارها

فتمثل في قول بعض الخوارج:

ألفيت كل تميمة لا تنفع (٢)

لبسنا لهن السابغات من الصبر (٣)

ومن يخشى أظفار المنايا فإننا ومن القصائد التي تتاص معها شعراء الخوارج ما قالته الخنساء يوم سمعت نبأ مقتل

أخيها صخر، فوقع الخبر على قلبها كالصاعقة في الهشيم، فلبّت النار به، وتوقدت جمرات قلبها حزناً عليه، ونطق لسانها بمرثيات له بلغت عشرات القصائد، وكان مما قالته:

ألا تبكيان لصخر الندي (٤)

أعيني جودا ولا تجمدا

تناصت معها أخت حازوق الخارجي التي رثت أخاها:

أعيني جودا بالدموع على الصخر

على الفارس المقتول في الجبل الوعر (٥)

قالت المليكة الشيبانية ترثى عمها:

أم ما لقلبك لا يقررُ قرارُ ؟(٦)

ما بــــال دمعكِ يا مليكةُ جـــار

يتناص هذا البيت مع قول الخنساء:

أراعَها حزَّنٌ أمْ عادها طرب (٧)

ما بالُ عيْنيْكِ منها دمعُها سَرَبُ

9 ٧

<sup>(</sup>١) ديوان امرئ القيس، عبد الرحمن المصطاوي، ص٢١.

<sup>(</sup>٢) كتاب شرح أشعار الهذليين، أبي سعيد السُّكري، تحقيق: عبد الستار فرّاج ، ج١، د.ط ، ( مطبعة المدني ، القاهرة ، د. ت )، ص۸.

<sup>(</sup>٣) ديوان الخوارج ، نايف معروف، ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) ديوان الخنساء، تحقيق : أنور أبو سويلم، ط١، ( دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، الأردن ، ١٤٠٩هـ -۱۹۸۸م ) ص ۱۶۳.

<sup>(</sup>٥) شعر الخوارج، إحسان عباس، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٦) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٧) ديوان الخنساء ، تحقيق: أنور أبو سويلم، ص ٢٠٥.

وقول عمرو بن الحصين يرثي أبا حمزة وغيره من الشُّراة:

أَقَدَى بعين كَ ما يُفَارِقُها أَمْ عائرٌ، أَم ما لها تُدْرِي (١)

استقى الشاعر فكرة هذا البيت مع ما قالته الخنساء من قصيدة مطلعها:

قذي بعينك أم بالعين عوار أم ذرفت إذا خلت من أهلها الدار (٢)

أما التتاص مع قول النابغة الذبياني:

كليني إليهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب (٦)

تمثله بيهس بنُ صهيب في قوله:

إذا قلتُ هذا حين أهجعُ ساعةً تطاول بي ليلٌ كواكبُه زُهْرُ (٤)

وهذا عيسى بن فاتك يتناص مع ما قاله القائد المسلم سليمان الفارسي عندما اجتمع مع نفر من العرب، فأخذ كل واحد منهما يفتخر بنسبه، فهذا يقول: أنا قرشي، وذاك يقول: أنا قيسي ، وآخر يقول: أنا تميمي، أما سليمان الفارسي رضي الله عنه فقال:

أبي الإسلامُ لا أبَ لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم (٥)

فقال الشاعر الخارجي عيسى بن فاتك متناصاً مع ذلك:

أبي الإسلامُ ، لا أبَ لي سواهُ إذا فَخروا ببكرٍ أو تميم إذا فَخروا ببكرٍ أو تميم كيلا الحيين ينصرُ مُدّعِيهِ ليُلحقهُ بذي الحسب الصميم وما حسبٌ ولو كرُمتْ عُروقٌ ولكنّ التقيّ هو الكريم (١)

(١) ديوان الخوارج ، نايف معروف، ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الخنساء، تحقيق: أنور أبو سويلم، ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) ديوان النابغة الذبياني ، تحقيق: كرم البستاني، ط١، ( المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، د.ت )، ص٩.

<sup>(</sup>٤) ديوان الخوارج، إحسان عباس، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية، ابن كثير، تحقيق: محمد بن سامح، ط١، (دار الجوزي للنشر، القاهرة، ٢٠١٠م)، ص١٥٣.

<sup>(</sup>٦)شعر الخوارج، إحسان عباس، ص ٥٨.

ومن القصائد التي تتاص معها شعراء الخوارج أيضاً قول عنترة بن شداد مفتخراً بنفسه:

وفي الحرب العوان ولدتُ طفلاً ومن لبن المعامع قد سقيتُ (۱)
تمثله الجعد بن أبي صمام الهذلي في رثائه صالح بن مسرح:
وقد كان في الحرب العوان يشُبُها ويُسْعِرُها بالخيل محبوكةً جُردا (۲)

أمّا على صعيد التناص الداخلي فلقد تناص الكثير من شعراء الخوارج فيما بينهم بحيث تجد تشابه يكاد يكون واضحاً في مقطوعاتهم الشعرية، وهذا يعود إلى طبيعة التجربة الواحدة، التي مر بها أكثر الشعراء، وظروفهم وطبيعة حياتهم .

ومن التناص الداخلي قول عطية بن سمرة: وحسبي من الدنيا دلاصٌ حصينةٌ وأجرد محبوبك السراة مقلص

ومغفرها يوماً وصدر قناةٍ شديد أعاليه ، وعشر شراة (٦)

يتناص هذا البيت مع قول عمرو القنا: فحسبي من الدنيا دلاص حصينة معى كل أواه برى الصوم جسمه

وأجردُ خوار العنان نجيب ففي الوجه منه نهكة وشحوب (٤)

ومثله قول الرهين المرداي:

إني لبائع ما يفنى لباقية ينتاص هذا البيت مع قول أبي بلال: إني وزنت الذي يبقى بعاجلة

إن لم يعقني رجاء العيش تربيصا (٥)

تفنى وشبكا ، فلا والله ما اتزنا (٦)

<sup>(</sup>۱) ديوان عنترة ، كرم البستاني ، ط۱، (دار صادر ، بيروت ، د. ت ) ، ص ۱۰۷ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الخوارج ، نايف معروف ، ص٣٨.

<sup>(</sup>٣) شعر الخوارج ، إحسان عباس ، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٤) السابق ، ص ٨٨.

<sup>(</sup>٥)السابق ، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٦) ديوان الخوارج ، نايف معروف ، ص ١٩٥ .

# المبحث الثالث: التقديم والتأخير:

"من الطبيعي أن الكلام يتألف من كلمات أو أجزاء ، وليس من الممكن النطق بأجزاء أي كلام دفعة واحدة " (۱) ، كما أن الجملة في العربية تخضع لترتيب معين هذا الترتيب ينظم تتابع أجزائها في الهيكل الأساسي للبناء اللغوي، ومن ثم تستكمل عناصر أخرى يتم بها التعبير وتنقل الآراء والانفعالات، فهناك التركيب الاسمي للجملة، وفيه يتقدم المبتدأ ويتلوه الخبر، وهناك التركيب الفعلي للجملة، تبدأ فيه بالفعل ثم الفاعل وبعده المفعول به، وعلى إثره تتوالى الأجزاء التي تكون مشتركة كالحال والتميز (۱) ، وإذا تأملنا البناء النحوي نجد خروجاً عن هذا النظام الذي عرفنا، وضمن احتمالات لغوية كامنة في ماهية اللغة العربية، فيلجأ الشاعر إلى أن يقدم ويؤخر لأسباب معينة.

ويعد التقديم والتأخير فناً من فنون علم المعاني في العربية، ويلجأ الكاتب لهذا الفن لغرض ما، ولقد عقد الجرجاني له فصلاً في مؤلفه (دلائل الإعجاز)، قدّمه بقوله: "ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمعه؛ ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أنْ راقك ولطف عندك أنَّ قدّم فيه شيء وحوّل اللفظ من مكان إلى مكان "(")، و ذكر ابن الأثير أن التقديم والتأخير في متعلقات الفعل يكون على وجهين: أحدهما الاختصاص، والآخر مراعاة نظم الكلام (أ)، ويقصد بنظم الكلام النظم السجعي، أي الجانب الصوتي، وفي جميع الأحوال والظروف، تأتي أسباب التقديم والتأخير لهدف عند الكاتب أو الشاعر، أو لضرورة معينه هدف إليها الشاعر.

ومن مظاهر التقديم والتأخير في شعر الخوارج تقديم المفعول على الفاعل، ومنه قول حطان الأعسر:

بليتُ وأبلانـــي الجهاد وساقني إلى الموت إخوانٌ لنا وأقاربُ (٥)

<sup>(</sup>١) علم المعاني، عبد العزيز عتيق، ط١، (دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٧٢) ص١٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: جماليات الأسلوب، فايز الداية ، د. ط ( مديرية مكتبة المطبوعات الجامعية، حلب، ١٩٨٩ ) ص٧٦.

<sup>(</sup>٣) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تعليق: محمود محمد شاكر، د.ط، ( مكتبة الخانجي للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٠٦هـ - ١٩٨٤) ص١٠٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ابن الأثير، تعليق أحمد الحوفي وبدوي طبانة ، ج٢، ط٢ (دار النهضة ، مصر، د.ت )، ص ٢١١.

<sup>(</sup>٥) ديوان الخوارج ، نايف معروف، ص٥٣.

فلا مناص أمام الشاعر من تقديم المفعول وتأخير الفاعل وذلك لكون المفعول ضميراً متصلاً والفاعل اسماً ظاهراً، وقد قصد الشاعر من وراء ذلك التخصيص ولفت انتباه القارئ وإحداث نوع من التأثير عليه وإشراكه في العملية الإبداعية للنص مما يضفي جمالية موسيقية على البيت الشعري.

وكذلك قول أحد الخوارج:

تعيرني بالحرب عرسي وما درت بأني لها في كل ما أمرت ضِدُ (١)

حيث قدم المفعول وهو الضمير في (تعيرني) على الفاعل (عرسي)، وذلك ليفيد التخصيص، حيث خص نفسه بالمعايرة، وقد قصد من وراء هذا التقديم والتخصيص استهجانه واستغرابه من هذه المعايرة التي تجانب الحقيقة والواقع.

ومثله قول قطري بن الفجاءة المازني:

ولو قرَّب الموتَ القراعُ لقد أنى لموتي أن يدنو لطول قراعيا (٢)
وقد قدم الشاعر المفعول وهو (الموت) وأخَّر الفاعل وهو (القراع) وذلك ليدلل على
حرصه الشديد على طلب الشهادة، مما يعكس شجاعة الشاعر، وزهده في هذه الحياة الدنيا.

ومن التقديم والتأخير قول عبيدة بن هلال اليشكري:

فيا نفسُ صبراً أكلُ ما حُمَّ واقعٌ وليس إلى ما تعلمين سبيلُ (٣) حيث وجب على الشاعر تأخير كلمة (سبيل) التي حقها النقديم لكونها اسم ليس، وذلك للفت انتباه القارئ وجذب انتباهه إلى الغاية التي ينشدها الخارجي، المتمثلة في طلبه للشهادة وحرصه عليها.

ومثله قول قطري بن الفجاءة المازني:

يا نفسُ لا يلهينَّك الأملُ

فريما أكذب المنى الأجللُ (٤)

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) السابق ، ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣) شعر الخوارج ، إحسان عباس ، ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) ديوان الخوارج ، نايف معروف ، ص١٧٠

حيث قدم المفعول ( المنى ) على الفاعل ( الأجل ) وذلك ليدلل على خداع الأماني للنفس البشرية.

ومثله قول الطرماح بن حكيم: والنارُ لم ينجُ من روعاتها أحدٌ إلا المنيبُ بقلب المخلص الشاري (١)

التقديم والتأخير جاء في موضعين، أحدهما قوله (النار) حيث قدم المسند إليه ثم كرره في الضمير وذلك لتقوية الحكم وتقريره المعنى في ذهن السامع، والآخر لفظة (أحد) فحقها أن تتقدم لكونه فاعلاً للفعل (ينجو)، ولكن الشاعر قدم الجار والمجرور على الفاعل وذلك لإفادة التخصيص.

ومن التقديم والتأخير تقديم الجار والمجرور على الجملة الاسمية، يقول الطرماح بن حكيم:

سُه دَرِّ الشَّرُى مال بالطُّلَى أرقُوا

يُرجعً ون الحنين آونــة وإن علا ساعةً بهم شهقوا
خوفاً تبيتُ القلوبُ واجفةً تكادُ عنها الصُّدور تتفلقُ (٢)

اعتمد الشاعر على التقديم والتأخير وعمل على توظيفه في الأبيات السابقة ، فنرى أنه في البيت الأول قدم لفظ الجلالة (الله) الذي جاء جاراً ومجروراً على الجملة الاسمية (در الشراة)، وكذلك في الشطر الثاني من البيت الثاني قدم الجار والمجرور (بهم) على الجملة الفعلية (شهقوا) وفي البيت الثالث قدم المفعول به (خوفاً) على الفعل والفاعل، وذلك لإفادة التخصيص الذي قصد من ورائه إبراز تقوى الخوارج، وشدة ورعهم.

وكذلك قول أبي الوازع الراسبي:

لسائك لا تنكى به القوم إنما تنال بكفيك النجاة من الكرب (٣)

إن عجز البيت يشتمل تقديم شبه الجملة (بكفيك) على المفعول به (النجاة) وهذا التقديم فيه إشارة إلى أن النجاة لا ترجى من الآخرين، بل على الإنسان أن يلتمس النجاة معتمداً

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٢)السابق، ص٨٦.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ١٦.

على قدرته لا مؤملاً في الغير، ففي التقديم والتأخير لفت انتباه المتلقي إلى المقصود من القول، إذ المقصود ليس النجاة فحسب، إنما المقصود النجاة بالاعتماد على الذات.

ومثله قول الحارث بن كعب الشني:

أيهات قد أبلى عظامي وشفها فتى كان لا يخشى سوى الله وحده يجاهد في الله ابن أحمر صادقاً

وأسهر ليلي ذكر عون ابن احمر ويطمع في معروفه كل معتر إذا ما ارتضى بالجور كل مقصر (١)

إن التقديم والتأخير قام على خرق الأصل في المعيار النحوي لكل بيت من هذه الأبيات، ففي البيت الأول قدم الشاعر المفعول به على الفاعل المتأخر إذ إن الترتيب في الأصل هو (أسهر ذكر عون بن أحمر ليلي) فعمد الشاعر إلى تقديم المفعول وتأخير الفاعل وذلك لجذب انتباه السامع، والعمل على إحداث تأثير عاطفي وجمالي عليه، وذلك لما يحمله هذا المرثي من تأثير على نفس الشاعر، وفي البيت الثاني قام الشاعر بتقديم خبر كان (فتى) على اسمها المحذوف، بالإضافة إلى تقديم الجار والمجرور (في معرفة) على الفاعل (كل) فصورة التقديم والتأخير في البيت الثاني خرجت لتفيد غرضًا بلاغيًا وهو إبراز المخصوص، فالكسر لقانون رتبة الجملة، والخرق للمعيار النحوي في الأبيات السابقة عمل على تحريك دلالات النص وخلق بنية شعورية فاعلة وقادرة على إدهاش المتلقي ولفت انتباهه.

يقول قطري بن الفجاءة:

رمينا بشيخٍ يفلِق الصخر رأيه نفاكم عن الجسر المهلب عنوة

يراه رجال حول رايته أبا وعن صحصح الأهواز نفياً مشذبا<sup>(۲)</sup>

يجد المتأمل لهذه الأبيات أن الشاعر يتلاعب بأركان التراكيب وسياقاتها المألوفة، ولعل هذا من الوسائل التي لجأ إليها الشاعر لإحداث نوع من التأثير على المتلقي وإشراكه في العملية الإبداعية ، ففي البيت الأول قدم الشاعر المفعول به (الصخر) على الفاعل (رأيه) لتجسيد مضمون الوحدات اللغوية المكونة للنص، ولم يكتف الشاعر بذلك بل عمد في الشطر الثاني من البيت إلى الفصل بين الفاعل والمفعول به بجملة (حول رايته) لإحداث نوع من التنبيه على المثلقي إذ هو في الأصل (رجال أبا ...).

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٢) شعر الخوارج، إحسان عباس، ص ١١٦.

وفي البيت الثاني يكشف لنا النص عن تقديم وتأخير آخر تمثل في تقديم ( الجار والمجرور ) على الفاعل والمفعول به ( المهلب عنوة )، فعمد الشاعر إلى تقديم مكان انهزامهم ( عن الجسر ) أمام (المهلب) بهدف تجسيد المحتوى النفسي له، حيث أن التقديم والتأخير خرج ليفيد غرضًا بلاغيًا ألا وهو ( التخصيص ) فالنص يعكس حالة شعورية ولدها إحساس الشاعر بمرارة الهزيمة وفقده لأصحابه، فكانت تلك الطاقة الانفعالية قد فرضت على الشاعر نوعا من التقديم والتأخير يتناسب مع هموم الشاعر وآلامه ومع الطاقة النفسية الكامنة في وعيه.

ومثله قوله:

وأنحى عليكم يـوم أربل نابه وكان من الأيام يوماً عصبا فلن تهزموه بالمنى فاصبروا له ومرحباً (١)

عمد الشاعر إلى التقديم والتأخير في الأبيات السابقة فقدم الجار والمجرور (عليكم) على المفعول به (اليوم)، وكذلك في الشطر الثاني تم تأخير (كان) وتقديم الجار والمجرور، وفي عجز البيت الثاني تقدم الجار والمجرور (لأمر الله) على المفعول به (أهلاً ومرحبا)، ولقد أدى التقديم والتأخير دوراً في تصعيد درجة التوتر لمحاولة استكشاف أبعاد التجربة الشعرية عند الخوارج، وما يتطلب ذلك من استحضار لدور القارئ ولفت انتباهه من أجل التفاعل مع النص.

ومنه قوله:

لعمرك إني يوم ألطم وجهها على نائبات الدهر جد لئيم (۲)

فالشاعر لجأ إلى تأخير خبر إن إلى آخر البيت وذلك لتحقيق الانسجام الموسيقي بين هذا البيت والأبيات الأخرى، لأن الخبر يحمل القافية التي يمكن من خلالها الحفاظ على وزن البيت، وللقارئ أن يدرك الفارق الموسيقي فيما لو جاء الخبر في مكانه الأصلي فقانا: (إني جد لئيم على نائبات الدهر يوم ألطم وجهها)، فإن التفكك الموسيقي واضح في ذلك، لذا فإن الغرض من تأخير الخبر هو الحفاظ على موسيقى البيت، ومراعاة للنظم السجعي للنص، حيث إن الشاعر قد وفق في نسجه للبيت وتوظيفه للكلمات في المكان الصحيح مما أحدث جواً من الموسيقى والجمال على البيت الشعرى.

<sup>(</sup>١) السابق، ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ١٠٦.

ومثله قول عمران بن حطان: لقد زاد الحياة إليَّ بغضاً

وحبًّا للخروج أبو بلال (١)

فتأخير الفاعل وتقديم المفعول ليس للتخصيص هنا فحسب إنما الغرض الأساسي منه هو مراعاة نظم الكلام، لأن النص يفقد رونقه الموسيقي إذا لم يتأخر الفاعل ليكون آخر البيت لكونه يحمل حرف الروي الذي يشكل القافية التي تحدث بشكل أساس موسيقي النص.

ومثله قول أحد الخوارج: سقى بلداً تضمن خيبراً ويعقوب الغمامُ (٢)

وذكر ابن الأثير في المثل السائر نوعاً آخر من التقديم والتأخير يختص بدرجة التقدم في الذكر الختصاصه بما يوجب له ذلك (٦)، كتقديم الأكبر على الأصغر، والأقرب على الأبعد وهذا النوع يكون غرضه بلاغياً.

ومنه قول عبد الله بن أبي الحوساء الكلابي: تجري المجرَّة والنَّسران عن قدرٍ والشمس والقمر الساري بمقدار (٤)

فقدم الشاعر المجرة على الشمس وقدم الشمس على القمر من باب تقديم الأكبر على الأصغر، وهذا التقديم من شأنه أن ينظم عرض النص، حيث إن ذكر الأشياء دون علاقات واضحة بينهما من شأنه أن يجعل النص غير مقبول لدى المتلقي لما يحويه من غموض واضطراب.

وكذلك قول امرأة من الخوارج مخاطبة الحجاج:

أحجاج لو تشهد مقام بناته وعماته يندبن بالليل أجمعا (°)

لجأت الشاعرة إلى التقديم والتأخير في البيت السابق فقدمت (بناته) على (عماته) وهذا التقديم والتأخير خرج ليفيد غرضًا بلاغيًا جديدًا وهو تقدم الكلمة لتقدمها في الرتبة فقدم البنات لأنهن أقرب في الرتبة إلى المرثي من العمات.

<sup>(</sup>١) ديوان الخوارج ، نايف معروف، ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) شعر الخوارج، إحسان عباس، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير، ص٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) شعر الخوارج، إحسان عباس، ص ٤١.

<sup>(</sup>٥) ديوان الخوارج، نايف معروف ، ص٢٢٨ .

#### المبحث الرابع: الالتفات:

يتضمن الالتفات معنى الصرف والالتواء، يقال: لفت وجهه عن القوم ، صرفه، والتفت التفاتاً، وتلفت إلى الشيء والتفت إليه: صرف وجهه إليه، ويقال لفت فلاناً عن رأيه، أي صرفته عنه، ومنه الالتفات (۱)، ويرى ابن المعتز أنَّ الالتفات هو: "انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار وعن الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك"(۱).

ولقد ذكر ابن رشيق أنه يسمى الاعتراض وعند الآخرين الاستطراد، فبين أن سبيله أن يكون الشاعر آخذاً في معنى ثم يعرض له غيره فيعدل عن الأول إلى الثاني فيأتي به ثم يعود إلى الأول من غير أن يخل في شيء مما يشد الأول (").

" والكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع، وإيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد " (أ)، ويرى الخطيب القزويني أن المشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها، ثم إنه يوافق الزمخشري في رأيه في الغرض من الالتفات (٥).

وخير من تحدث عن الالتفات ابن الأثير في كتابه المثل السائر، فيحاول أن يعطينا صورة مفصلة وأكثر وضوحاً، فيبن دلالات الالتفات، فذكر أنه يعرف بشجاعة العربية، ثم يعترض على من يعلل استخدام هذا الفن بأنه عادة في أساليب كلامها، ثم يعارض الزمخشري في تعريفه بأن الالتفات يستعمل للتفنن في الكلام، وأن الانتقال من أسلوب إلى أسلوب يعمل على تطرية ذهن السامع، ويرد عليه بأن ذلك إشارة على أن السامع يمل من أسلوب واحدة على وتيرة واحدة، فينتقل إلى غيره ليجدد النشاط، وهذا قدح في الكلام لا وصف له، لأنه لو كان حسناً لما

(۲) البديع، لابن المعتز، تعليق إغناطيوس كراتشقوفسكي ط۳، (دار المسيرة، بيروت، ١٤٠٢هـ-١٩٨٢م) ص ٥٨.

<sup>(</sup>١) انظر، لسان العرب، لابن منظور، مادة: (لفت) ، مج٥، ج٤٥، ص ٤٠٥١ .

<sup>(</sup>٣) راجع: العمدة في محاسن الشعر، الحسن بن رشيق القيرواني، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، د.ط ج٢، (دار الجيل، بيروت، د.ت) ص ٤٥.

<sup>(</sup>٤) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عُمر، ط١، ج١، تحقيق: عبد الرزاق عبد المهدي (دار إحياء التراث العربي، بيروت ، لبنان . ١٤١٧ه - ١٩٩٧م)، ص٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة، للخطيب القزويني، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، ط١، (دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م)، ص٦٨٠.

ملّ، ثم يعلل استخدام هذا الفن بأن الانتقال من الغيبة إلى الخطاب أو من الخطاب إلى الغيبة لا يكن إلا لفائدة اقتضته، وتلك الفائدة لا تحد بحد، ولا يجري غرض هذا الفن على وتيرة واحدة، وإنما هو مقصور على العناية بالمعنى المقصود (۱)، وقد بانت هذه الظاهرة بصورة جلية في شعر الخوارج، ومن أشكالها:

الالتفات من التكلم إلى الخطاب كقول أخت حازوق الخارجي:

أعيني جودي بالدموع على الصدر على الفارس المقتول في الجبل الوعر فإن تقتلوا الحازوق وابن مطرفٍ فإن تقتلوا الحازوق وابن مطرفٍ فإن تقتلوا الحازوق وابن مطرفٍ

التفتت الشاعرة، في هذين البيتين، من التكلم إلى الخطاب، وقد وظفت هذا الالتفات للانتقال من حالة الحزن والأسى التي ألمت بها، لمقتل أخيها، إلى التعالي على الجراح والألم والمفاخرة بما أوقعوه من قتل في صفوف أعدائهم.

#### وقول عمران بن حطان:

أصبحتُ عن وجلِ مِني وإيجاس أشكو كُلُومَ جراحٍ ما لها آسي يا عين بكى لمرداس ومصرعه يا ربُّ مرداسٍ ألحقني بمرداس أنكرتَ بعدكَ ممن كنت أعرفهُ ما الناسُ بعدكَ يا مرداسُ بالناس (٣)

بدأ مقطوعته بالتكلم وانتقل إلى الخاطب الموجه إلى مرداس، ثم عاد إلى الإخبار بالتكلم، مبيناً الحال الذي آل إليه بعد موت مرداس ليفيد حالة الحزن والتألم لفقده، فيوجه له الخطاب موضحًا مناقبه الحسنة، وخصاله العطرة، متمنياً اللحاق به لأن الحياة من بعده أضحت لا تطاق.

# وقول زياد الأعسم:

أقيم على الدنيا كأني لا أرى زوالاً لها ، وأحسب العيش باقيا ألا فاذكرون داود إذ باع نفسه وجاد بها إذ يبغى الجنان العواليا (٤)

<sup>(</sup>١) انظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج٢، ص ١٦٨ -١٦٩.

<sup>(</sup>٢) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص١٧.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص١١٦.

<sup>(</sup>٤) السابق، ص ٦٥.

يلتفت الشاعر من التكلم إلى الخطاب، ليؤكد على الغاية السامية، المتمثلة ببيع النفس لله وعدم الاغترار بهذه الحياة الفانية.

\*\*\*

ومن الالتفات من التكلم إلى الغيبة ، قول أيوب بن خولى:

تركننا تميماً في الغبار ملحبا تبكي عليه عرسه وقرائبه

وقد أسلمت قيس تميما ومالكا كما اسلم الشحاج أمس أقاربه (١)

لقد وظف الشاعر التفاته ، من التكلم إلى الغيبة الاستدراك ذكر قادة أعدائهم الذين نكل بهم الخوارج وأنزلوا بهم الموت المؤزر.

وقول الجعدي بن أبي صمام الذُّهلي في رثائه صالح بن مسرّح:

يلتفت الشاعر في هذين البيتين ، من التكلم إلى الغيبة، حتى يبين مناقب هذا القائد الخارجي المقدام ، بل إن من حق العين أن تبكى على قائد صنديد مثله.

ومن الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ، قول أبو العيزار:

فثوى صريعاً ، والرماح تتوشه إن الشراة قصيرة الأعمار أدباء إذا ما جئتهم خطباء أدباء إذا ما جئتهم خطباء

فالالتفات في النص يتحرك من الغيبة (فثوى ، تنوشه) إلى الخطاب في (جئتهم) وفي ذلك تفنن في أساليب الكلام بالإضافة إلى أن ذلك يعظم مكانة جماعة من الخوارج من خلال ذكر صفاتهم، ويبرز أيضاً من شأن المخاطب.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ١٤.

ومن الالتفات من الخطاب إلى الغيبة قول عمران بن حطان:

| يا رب مرداس ألحقني بـمرداس        | يا عين بكي لمرداس ومصرعه      |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| في منزل موحش من بعد إيناس         | تركتني هائــماً أبـكي لمـرزئه |
| ما الناس بعدك يا مرداس بالناس (١) | أنكرت بعدك ممن كنت أعرفه      |

نتلمس من خلال هذه الأبيات، كيف أن الشاعر عمد إلى اختيار بعض تقنيات الالتفات ليمثل التجربة الذاتية، إذ أنه اعتمد على أسلوب الالتفات فانتقل في الخطاب من أسلوب المخاطب إلى الغائب مما ساعد على إضفاء جمالية تتغيمية حزينة على الأبيات، وإكسابها أسلوبها الخاص من خلال ذلك الانفعال والدفق الشعوري المتواصل، ومن الواضح أن الشاعر قد وقع تحت تأثير انفعالاته العاطفية والنفسية نتيجة شعوره بالمرارة والحزن لفقده أصحابه وقد انبثق ذلك الالتفات ليبين لنا الحالة النفسية التي يعاني منها الشاعر، واليأس الذي لا يمكن مقاومته.

ومن ذلك قول عمرو بن الحصين:

إلا تـجئهم فإنهم وانهم الذكر الذكر متأوهون كـأن جمر غضا الموت بين ضلوعهم يسري الموت بين ضلوعهم يسري المشوعةم الاكأنهم الاكأنهم الاكأنهم الاكانهم الموت الموت الموت بين ضلوعهم الدين الموت ال

يبرز في الأبيات السابقة الالتفات من الخاطب (تجيئهم، تلقاهم) إلى الغيبة المتمثل في الضمير (لخشوعهم، ضلوعهم، ...) وذلك ليعظم من شأن الخوارج وصفاتهم التي يحبها المسلمون والعرب، وفي هذا الانصراف من الخطاب إلى الغيبة إشارة إلى أهمية الطرف المنصرف إليه.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) السابق، ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ١٤١ – ١٤٢.

ومن الالتفات من الخطاب إلى التكلم قول الشاعر معاذ بن جوين:

فشدوا على القوم العداة فإنما إقامتكم للذبح رأياً مضللا ألا فاقصدوا يا قوم للخاية التي إذا ذكرت كانت أبر وأعدلا فيا ليتني فيكم على ظهر سابح شديد القصيري درعا غير أعزلا يعز علي أن تخافوا وتطردوا ولما حرر المحلين منصلا (١)

لقد جاء الالتفات من الخطاب الذي جاء على صورة الخطاب الجمعي الذي يمثل واقع الشاعر والجماعة في قوله (ألا فاقصدوا ، شدوا ) إلى ضمير المتكلم (يا ليتني ، علي ) وفي ذلك دلالة على معاناة الشاعر الشخصية المتمثلة بحسبه فأراد أن يجعل معاناته الشخصية تالية لمعاناة الجماعة كما هو موضح في الأبيات، بالإضافة إلى إيقاظ ذهن السامع إذ يتوقع المتلقي حسب السياق أن يكون التعبير (فيا ليتهم) بدلا من (ليتني) وهذا التغاير الحاصل يستدعي من المتلقي أن يمعن النظر في النص .

#### وكذلك قول عمرو بن الحصين:

أنى اعتراك وكنت عهدي لا أقذي بعينك ما يفارقها أم ذكر أخوان فجعت بهم فأجبتها بل ذكر مصرعهم يا رب أسلكنى سبيلهم

سرب الدموع وكنت ذا سرب أم عائر أم ما لها تدري سلكوا سبيلهم على قدر لا غير عبراتها تمري ذا العرش واشدد بالتقى أزري (٢)

فالالتفات يتحرك من الخطاب (بعينك ، اعتراك ، ...) إلى التكلم في البيتين الأخيرين ( فأجبتها، يا رب أسلكني ) فالملاحظ أن الدلالة هنا تتجسد في الأبيات وتستمد قوتها بفعل تقنية الحوار الداخلي مع الشاعر ( المنولوج ) الذي له القدرة على الإيحاء والعمل على ترابط الأسطر الشعرية لاستكمال حقيقة الحدث، حيث إن طبيعة الخطاب هنا انفعالية من المبدع وإفهامية من المتلقي، ولقد تم من خلال توظيف الالتفات من الخطاب إلى التكلم تحويل الخطاب إلى تقنية إبلاغية يوظفها المبدع لانجاز حدث تواصل بين الأنا والشخص الآخر.

<sup>(</sup>١) شعر الخوارج، إحسان عباس، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص ١٤١.

# المبحث الخامس: الأساليب الإنشائية:

إن اللغة وسيلة لتقديم المعارف والخبرات الإنسانية، حيث تعد مادة الفك، ومادة التفاعل النفسي والشخصي، ووسيلة لنقل الشحنات العاطفية " إن اللفظ هو وسيلتنا الوحيدة إلى إدراك القيم الشعورية في العمل الأدبي، وهو الأداة الوحيدة المهيأة للأديب لينقل إلينا من خلالها تجاربه الشعورية، وهو لا يؤدي هاتين المهمتين إلا حين يقع التطابق بينه وبين الحالة الشعورية التي يصورها وعندئذ فقط يستنفذ – على قدر الإمكان – تلك الطاقة الشعورية ويوجهها إلى نفوس الآخرين " (۱) وتعد اللغة من أهم عناصر بناء العمل الأدبي والمادة الأولية التشكيلية، واللغة أداة الأدب المحققة لكل سماته الموسيقية والرمزية والدلالية، تحافظ من حيث البناء والدلالة على معنى اللفظة القاموسي، مع الحرص على وضوح الجرس الصوتي لها " (۲) .

ويقول رينيه وارين حول نظرية الأدب عنها: " واللغة هي بالحرف الواحد، مادة الأديب، ويمكن القول إن كل عمل أدبي هو مجرد انتقاء من لغة معينة " (٦)، واللغة عندما تدخل في صناعة الشعر فإنها تتخلى عن وظيفتها العادية، إلى وظيفة أكثر رفعة وسمواً، ألا وهي وظيفة الجمال التي تتسع فيها الرموز والمعاني ، فتفتح أبواب التأويل أمام الناقد والمتلقي على مصراعيها (٤).

يجد القارئ أن الخوارج قد استخدموا في شعرهم الأساليب والصيغ الإنشائية بديلاً عن المقدمات التقليدية، ويلاحظ المتأمل لشعرهم أن معظم قصائدهم، جاءت بلا مقدمات، وقد غلب على قصائدهم المقطوعات، وهذا ما دفعهم إلى ترك المقدمات التقليدية، واستعاضوا عنها بأسلوب المحاورة والتساؤل الذي يساعد الشاعر على الدخول وبسرعة في موضوعه، ويعتقد الباحث أن ذلك يرجع إلى الحالة النفسية المتأزمة التي مروا بها، وطبيعة التجربة التي عاشوها وألمت بهم عند نظمهم قصائدهم، ومن الأساليب اللغوية التي برزت في شعرهم:

<sup>(</sup>۱) البلاغة والأسلوبية، محمد عبد المطلب، ط۱ (الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٤م) ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) شعر ناجى الموقف والأداة، طه وادي، ط١ ( مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٧٦م ) ص٢٥.

<sup>(</sup>٣) نظرية الأدب، رينيه وارين، ترجمة: محي الدين صبحي، ط٢ ( المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت، ١٩٨٢م )، ص١٧٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشهادة وتجلياتها في الشعر الفلسطيني المعاصر بعد عام ١٩٦٧م، أحمد زعرب، ( رسالة ماجستير، لجامعة الإسلامية، غزة ، ٢٠٠٨م )، ص ٧٧.

#### أولا: النداء:

يعدُّ من الأساليب الإنشائية الطلبية، ويستخدم بهدف تتبيه المدعو لتلبية النداء باستخدام العديد من الأدوات، تتوب جميعها مكان الفعل (أدعو) أو (أنادي) وقد لجأ شعراء الخوارج إلى استخدام هذا الأسلوب بصورة واضحة بسبب الظروف القاسية والمريرة التي تعرضت لها فرقهم، فكانت حاجة الخوارج للنداء ملحة للتعبير عمّا حل بهم من ظلم وجور الحكام، ومن الملاحظ أن شعراء الخوارج قد استخدموا أدوات النداء المخصصة للقريب والبعيد دائماً لاستحضار المنادي، وجعله يقع دائماً في منزلة القريب، وقد ظهر هذا واضحاً في أغراض الدعوة للجهاد، ورثاء قتلاهم ، ووصف الانتصارات، والنقد السياسي، وهذا ما نلاحظه في دعاء حبيب بن خِدرة الهلالي إلى الله لرفع البلاء عنهم، وتخليصهم من ظلم الحكام يقول:

> في الدين كل مُلَّعن جبار ياربُ إنهُم عصوك وحكموا والحقُّ أبلجُ مثل ضوء نهار (١) يدعو إلى سُبُل الضَّلالة والرّدِي

وظف الشاعر النداء للدلالة على تعظيمه لله - عز وجل- واظهار ضعفه أمامه، واستجلاب قدرته لينتصر له من أولئك الحكام الذين عصوا الله وحكموا بغير ما أنزل.

ومن النداء قول الضحاك بن قيس، راثياً سعيد بن بهدل:

بموتی مضی فیهم سعید بن بهدل $(^{(1)})$ فيا ملحق الأرواح ، هل أنت ملحقي

يتمنى الشاعر من خلال توظيفه أداة النداء (يا )، وهذا التساؤل على الله عز وجل أن يعجل له باللحاق بمن أحب من قتلى الخوارج، وقد أظهر الشاعر من خلال توظيفه لأسلوب النداء والاستفهام الحسرة على فقدان الأحبة، والعزم على طلب الشهادة.

وفي الغرض ذاته يقول أيوب بن خولي راثياً أصحاب شوذب الخارجي:

ويا هُدْبُ للخصم الألدِّ يحاربُه فيا هدبُ للهيجا، ويا هدب للنَّدي

وقد أسلمته للرماح جوالبه (٣) ويا هدب كم من ملحم قد أجبته

<sup>(</sup>١) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص٤٣.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٨٢.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ٢٩.

لقد وظف الشاعر النداء لتعظيم المنادى وإظهار مناقبه الحسنة، ولقد لجأ الشاعر إلى توظيف (كم) الخبرية في صدر البيت الثاني لإبراز مناقب من يرثيه من محاربته لأعدائه، وتحرير الأسرى؛ فجاء ذلك منسجماً مع جو النص.

ومنه قول عمران بن حطان:

يا جمر قد مات مرداس وأخوته وقبل موتهم مات النبيونا وقبل موتهم مات النبيونا مطهرة من حادثٍ لم يزل يا جمر يعيينا (١)

يوجه الشاعر النداء لجمرة ليبين مدى التحسر والألم الذي أصابه لفقد الأحبة، ولكنه سرعان ما يتحول من التحسر والحزن الأليم الذي ألمّ به إلى ناصحٍ وموجهٍ لجمرة، فيبين لها حقيقة الدنيا وزوالها، وحقيقة الموت ووجوبه على كل إنسان.

ويقول أبو مرداس بن أدية متمنياً على الله أن يرزقه الشهادة، وأن يؤيد أخوانه بالنصر والصبر على المحن:

إلهي هب لي زلفة ووسيلة إليك فإني قد سئمت من الدهر وقد أظهر الجور الولاة وحكموا على ظلم أهل الحق بالغدر والكفر فيا رب لا تسلم ولاتك للردى وأيدهم يا رب بالنصر والصبر (٢)

يلاحظ المتأمل للأبيات السابقة أن الشاعر وظف أسلوب النداء من خلال حذفه لأداة النداء في البيت الأول ، وذلك للدلالة على تعظيمه لله عز وجل ، ومدى قربه من نفسه من ناحية، ولتبيان مدى حرصه الشديد على طلبه للشهادة ، مع توظيف الشاعر للطباق ( الجور ، الحق ، ) مما ساعد على جلاء المعنى والفكرة التي أرادها الشاعر .

ومن ذلك قول أبو المِصك الطَّائي:

لو كنتُ ألحقت سيفاً بالخبيثينا (٣)

يا لهف نفسي على سيفٍ وشيعته

<sup>(</sup>١) السابق، ص١٥٠.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١٩٣.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص١٥.

لقد وظف الشاعر النداء في مطلع بيته ليبث لواعج حزنه وأسفه على ما فعله سيف بن هانئ حين قدّمه للقتل وقد حمل أسلوب النداء في طياته معنى التوبيخ والإنكار، وتمثل ذلك بوصف سيف (بالخبيثينا).

يقول عمرو بن الحصين موظفاً أسلوب النداء:

يجد المتأمل لهذا البيت بأن الشاعر يظهر، من خلال هذا التوظيف تلهفه الشديد للموت في سبيل الله ، حيث يتمنى الشهادة وتحقيقها في أسرع وقت.

ومن ذلك قول امرأة من الخوارج في بداية مرثيتها:

يا عين جودي بالدموع وابكي بجهد المستطيع يا موت ويحك ما تزال موت ويحك ما تزال

تخاطب هذه المرأة الخارجية عينها وتطلب منها أن تجود بالدموع على فقيدها، مما يظهر مدى الألم والحسرة الذي ملأ قلبها ووجدانها لفقدها من تحب، وتعود في البيت الثاني فتوجه النداء مرة أخرى للموت لعله يستجيب لها ، فتحقره وتوبخه لأنه أخذ منها أغلى ما تملك فهو المفرق للجمع والمسبب للحزن، وكأنها تريد أن تلومه على ذلك مما يوحى بحرارة الموقف وهول المصيبة التي ألمت بها.

ومنه قول حصين بن السعدي:

أيا قطري بن الفجاءة أما لنا لنا الفجاءة أما لن

يوظف الشاعر النداء في هذا البيت ليدلل على مدى حبه لقائده قطري ، ولومه على حذره وفراره من العدو ، وحرصه الشديد على نصحه ليرجع عن ذلك الفعل.

<sup>(</sup>١) شعر الخوارج، إحسان عباس، ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) ديوان الخوارج ، نايف معروف، ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣)السابق، ص٥٢.

# ثانياً: الاستفهام:

لجأ إليه الشعراء الخوارج لينوعوا لغتهم الشعرية عبر ما يحدثه من تغيير في بنية الجمل الشعرية، من أجل الخروج بصيغ جديدة توحي بنضج الإبداع لديهم، وقد عكس توتراً وقلقاً يستشعره الشعراء كل يوم مع تكرار المحنة أمامهم في كل لحظة، حيث أصبح الاستفهام وسيلة بحثهم الذهني الذائب عن بوابات الفرج، ولقد شكل هذا الأسلوب مساحة تعبيرية كبيرة تستوعب دلالات متنوعة تكون قادرة على الإحاطة بأسئلة الشاعر، مما يؤدى إلى زيادة طاقة النص الإيحائية، وإن الأسئلة التي أطلقها الشعراء الخوارج كانت في الغالب تجسيداً للروح التشاؤمية التي ترجو الخلاص ومعرفة سر الوجود، وهذه التساؤلات المختلفة والأفكار نجدها مطروحة على الساحة الفكرية للخوارج.

يقول سلامة بن عامر القُشيري راثياً الخطّار النميري:

ألا خبّراني – بارك الله فيكما - متى العهدُ بالخطّار يا فتيان؟(١)

يظهر الشاعر نغمة قلبية حزينة، فيتساءل عن موعد الشهادة، واللحاق بإخوانه الذين سبقوه إلى طريق الجنان مستخدماً أداة الاستفهام (ألا).

#### ومن ذلك قول مليكة الشيبانية:

من لجارتك الضعاف إذا حل بها نازل من الحدثان؟ من لضيف ينتاب في ظلمة الليل إذا مل منزل الضيفان؟ سوف أبكي عليك ما سمعت أذناي يوماً تلاوة الفرقان أين من يحفظ القرابة والصهر ويُؤتى لحاجة اللهفان؟ ويحوط المولى ويصطنع الخير ويجزي الإحسان بالإحسان ويكف الأذى ويبتذل المعروف سم اليدين سبط البنان (٢)

نوعت الشاعرة في أدوات الاستفهام ، فنجد البيت الأول والثاني يقومان على تكرار أداة الاستفهام (من)، بينما البيت الرابع يقوم على توظيف أداة الاستفهام (أين)، فيأتي تساؤل الشاعرة على شكل حوار داخلي بينها وبين نفسها ، فهي لا تريد جواباً من الآخرين، وإنما جاءت بالاستفهام لتظهر الحزن الشديد واللوعة لفراق من ترثيه، فهذا التساؤل يجسد قضية نفسية أليمة

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٢)السابق، ص٢٠٣.

عاشتها الشاعرة، لذلك بدت الأبيات أكثر حزنا، فقد حملت أفقين، أفق الشاعرة الحزينة وأفق الغياب الذي خلفه فقيدها، فهي لا تغفل صفاته الحميدة ومناقبه الحسنة مثل (حفظ القرابة، صلة الرحم، الكرم والشجاعة، بذل المعروف، ...) لتقدم معنى جديداً للقارئ أو المتلقي لتقريره في النفوس، ثم تعود في البيت الثالث فتخاطب المرثي وكأنه جواب لأسئلتها التي لم تلق الإجابة عنها، فلا تجد أمامها سوى البكاء الذي يخلصها من الحزن الأليم، وتعاود مرة أخرى فتعدد مناقب من ترثيه وصفاته على توظيف مكثف لصيغ الفعل المضارع (يحفظ، يحوط، يصطنع، يكف، يجزي، يبتذل) التي تحمل بعداً نفسياً بأن الحدث يصاحبه شعور بالحرقة والولع بصورة مستمرة لا ينقطع.

ومن الاستفهام قول سميرة بن الجعد مرسلاً أبياتا للحجاج باحثاً عمن يبلغه إياها:

فمن مبلغ الحجاج أن سميرة قلى كل دين غير دين الخوارج رأى السميرة وأى السميرة مثله ملاعين تراكين قصد المناهج فأي امرئ أي امرئ يا ابن يوسف ظفرت به لم يأت غير الولائح إذن لرأيت الحق منه مخالفا لدينك إن كنت امرءا غير فالج (١)

بدأ الشاعر أبياته بأسلوب الاستفهام (من مبلغ) الذي يحمل معنى الرفض والإنكار الذي يتلاءم مع موقف الشاعر الرافض لسياسة الحجاج، ثم يعود ليوظف أداة الاستفهام (أي) التي خرجت لتفيد معنى التعجب، ولقد أراد الشاعر من خلال ذلك أن يقدم رؤية فكرية اعتقدها الخوارج وآمنوا بها ألا وهي الانتماء القوي لمذهبهم ومحاربة كل من يخالفهم وتكفيره، فتوظيف الشاعر لبنية الاستفهام في الأبيات السابقة شكل نقطة انطلاق دارت من خلالها أفكار الشاعر التي أراد إيصالها للحجاج، وبالنظر إلى هذه الأبيات نجد أن الشاعر قد أبدى براعة فنية عالية الجودة في تقديم أفكاره، فلم يكتف الشاعر بأسلوب الخطاب المباشر بل اعتمد على تقنية الاستفهام وأراد تأخير جواب الاستفهام في البيت الثالث من قصيدته حتى يشد المتلقي ويجذب انتباهه، مما ساعد على تحقيق وحدة الانسجام الموضوعي للفكرة التي أراد الشاعر إيصالها والتعبير عن الموقف السياسي والديني الذي يحمله.

<sup>(</sup>١) السابق، ص٧٠.

ومثله قول الحصين بن حفصة السعدي:

أيا قطري بن الفجاءة أما لنا أما تستحي يا ابن الفجاءة من التي أفي كل يوم للمهلب أسلمت فحتى متى هذا الفرار حذاره أإن قال يوماً عامر فضربته

من النصف شيءٌ غير فعل الجبابر لبست بها عاراً وأنت مهاجر له شفتاك الفم والقلب طائر وأنت ولي والمهلب كافر بأبيض مصقول فلله عامر (١)

تنهض فعالية النص عبر تتابع صيغ الاستفهام التي جاءت متنوعة في الأبيات، وخاصة الهمزة التي جاءت لتفيد معنى التوبيخ والإنكار، والمتأمل لسياق النص يلاحظ بأن الشاعر لم يرد الإجابة من خلال الأسئلة التي يطرحها؛ وإنما جاء بها على سبيل الإنكار، فأدوات الاستفهام تتعلق بقطري بن الفجاءة، والموقف الشعري قائم على توجيه اللوم والعتاب، وخير دليل على ذلك توظيف الشاعر لأداة النداء التي تستخدم للبعيد بقوله (أيا قطري) مما يوحي بوجود فجوة مكانية كبيرة بين قائل النص وقطري بن الفجاءة الذي يعد من أبرز فرسان الخوارج، بالإضافة إلى أداة الاستفهام (أين) التي تدل على الزمان سواء كان ماضياً أو مستقبلاً، فالشاعر وظف الاستفهام (بالهمزة ومتى) من أجل تعظيم الموقف وتهويله ،وحتى يعبر عن الحالة النفسية المتأزمة التي عاشها الشاعر ومر بها نتيجة ما وصل إليه حال الخوارج، فتصدر أبيات الشاعر بأدوات الاستفهام عملت على تحريك دلالات النص وأضفت مشاركة وجدانية من قبل المتلقي ليتفاعل مع جو النص.

ومن ذلك قول مليكة الشيبانية في رثاء عمّها:

أين الذين إذا ذكرتُ فعالهم

أين الذين إذا أتاهم سائلً

أين الذين إذا ذكرنا دينهم

عرفوا بحسن عفافة ووقار ؟ بذلوا له أموالهم بيسار ؟ قالت عشائرهم: همُ الأخيارُ ؟(٢)

تنطوي هذه الأبيات على نبرة حزينة جسدها السياق العام باستعمال الشاعرة أداة الاستفهام (أين) التي جاءت معبرة في أدائها ووظيفتها، وقد أسهمت في إضفاء جو من التشويق لمعرفة عما تسأل عنه الشاعرة، وهالة من الحزن والمرارة عند ذكر مناقب من ترثيهم من القتلى والتي تمثلت في (العفة، والوقار، الكرم، المروءة ...) حيث أن الشاعرة تعلم تمام العلم، ما كان

<sup>(</sup>١) شعر الخوارج ، إحسان عباس، ص ١٠٣-١٠٤.

<sup>(</sup>٢) ديوان الخوارج ، نايف معروف، ص٢٠٢.

عليه عمها وغيره من شهداء الخوارج من الكرم والجود والعفاف ، ولكن جاءت بتكرار السؤال في مطلع كل بيت من القصيدة لوصف الانفعالات بصورة بارزة، وتعبيراً عن عاطفة اليأس والحزن التي ملكت خواطر الشاعرة .

ومثله قولها في رثاء عمها:

أصبرت عن عمي الذي قد كان بالمعروف آمر؟ أصبرت عن عمي الذي كان المؤامر والمؤازر؟ (١)

جاء تكرار (الهمزة) حرف الاستفهام، ليكشف لنا الموقف الأليم الذي تعايشه الشاعرة لفقدها عمها، وليس من أجل الحصول على إجابات تعلمها مسبقاً، وتعكس كثافة الاستفهام وتكراره المفاجأة والذهول والانفعال الذي يسيطر على الشاعرة بالإضافة إلى تحريك وجدان المتلقى للتوحد مع انفعالات الشاعرة والتحليق مع دلالات الألفاظ وما توحيه من ألم وحسرة.

#### ثالثاً: الأمر:

الأمر نقيض النهي، يقال: أمره يأمره أمراً فأتمر أي قبل أمره (٢)، والأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، فينظر الآمر لنفسه على أنه أعلى رتبة ممن يخاطبه أو يوجه إليه الأمر (٣).

ويعد أسلوب الأمر بتحولاته التركيبية من الأساليب التي حرص الشاعر الخارجي على توظيفها ضمن تجربته الشعرية، وهو أسلوب إنشائي طلبي مهم له قيمة إيحائية في بنية النص، لما يضيفه من أثر جمالي على الصورة التي يظهر فيها، ولما يحمله من طاقة دلالية وتعبيرية قادرة على الإفصاح عن هموم الشاعر وآماله.

إن توظيف أسلوب الأمر جسد المعاناة الروحية والنفسية للخوارج، ونلتمس ذلك في قول عمران بن حطان:

فاكفف كما كف أنني رجل إما صميم وإما فقعة القاع واكفف لسانك عن لومي مسألتي ماذا تريد إلى شيخ لأوزاع أما الصلاة فإني غير تاركها كل امرئ للذي ينعى به ساع

<sup>(</sup>١) السابق، ص٢٠١.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، ابن منظور، مادة (أمر)، ج١، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: معجم المصطلحات البلاغية، أحمد مطلوب، د.ط ، ج١ ( مطبوعات المجمع العلمي العراقي، تكريت، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م ) ص٣١٣.

قوم دعا أوليهم للعلا داع حسب اللبيب بهذا الشيب من ناع (۱)

أكرم بروح بن زنباع وأسرته فاعمل فإنك منعي بواحدة

إن مجيء أسلوب الأمر بسمته التراكمية أدى إلى تحريك دلالات النص التي عبر عنها الشاعر في أبياته السابقة، فعمل على إقامة علاقة ترابطية تستجيب لحالة التأزم النفسي والمعانة التي حلت بالشاعر بعد أن أصبح مطارداً، لذا نجد أن توظيف الشاعر لأفعال الأمر (اكفف، أكرم،اعمل) أشاع جواً من الحيوية تتناسب مع حالة الشاعر، فاستخدام الشاعر لهذه الأفعال إنما تعكس رفض الشاعر واحتجاجه على ذلك الواقع الأليم، وتكثيف الشعور بتشتت الشاعر وتوتر حالته النفسية، ولعل توظيف الشاعر لأفعال الأمر في الأبيات السابقة أمر مقصود لما يحمله من شحنات الغضب والانفعال، فعمد الشاعر من خلالها إلى إسقاط كل ما كان يشعر به من مرارة وحسرة على ذاته.

ومن ذلك قول عمران بن حطان: إن كنت كارهة للموت فارتحلي ثم اطلبي أهل أرضٍ لا يموتونا (٢)

وظف الشاعر في هذا البيت صبيغة الأمر (فارتحلي - اطلبي) معجزاً بها هذه النفس التي أرادت التعلق بهذه الحياة الفانية، ومقراً للحقيقة الكونية الخالدة، أن الموت نهاية كل كائن حى.

وقال شاعر من الخوارج: يا طالب الحق لا تستهو بالأمل واعمل لربك واسأله مثوبته

فإنَّ من دون ما تهوى مدَى الأجلِ فإنَ تقُواهُ ، فاعلمُ أفضلُ العَملِ<sup>(٣)</sup>

يحذر الشاعر في البيتين السابقين المؤمن السائر إلى الله من الاغترار بالآمال الخادعة، التي يكشف زيفها انقضاض الأجل على هذا الإنسان، ويطلب منه الالتفات إلى الأشياء التي تعينه على بلوغ غايته بنيل رضا الله – سبحانه وتعالى – وقد غلّف هذا الطلب بصيغ الأمر (اعمل، اسأله، اعلم) التي تحمل في طياتها معنى النصح والإرشاد.

<sup>(</sup>١) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص١٢٠.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص٢٣٤.

ومنه قول قطري بن الفجاءة مخاطباً سميرة بن الجعد:

وتُبْ توبةً تهدى إليك شهادةً فإنك ذو ذنبٍ ولستَ بكافرِ وسِر نحونا تلقَ الجهاد غنيمةً تُؤدُك ابتياعاً رابِحاً غير خاسرِ (١)

يبين الشاعر من خلال البيتين السابقين سلامة الطريق الذي سلكه الخوارج، وذلك من خلال توظيفه للأمر (تب، سر)، الذي جزم به فلاح من سار على درب الخوارج، وضلال من تتكب عن طريقهم وسلك غيرها.

<sup>(</sup>١) السابق، ص١٦٧.

# الفصل الرابع الخيال والصورة الشعرية

- مفهوم الخيال والصورة الشعرية.
  - أولاً: التشبيه.
  - ثانياً: الاستعارة.
    - ثالثاً: الكناية.

#### مفهوم الخيال:

يعد الخيال وسيلة فنية هامة بالنسبة للعمل الشعري، ويلعب دوراً مهماً بالنسبة للإنسان، فهو قوة دافعة تجدد نشاطه، وقلب نابض بتجديد الحيوية، حيث أن الخيال ضروري ومهم ونافع في نفس الوقت، وعلى هذا فإن للخيال أهمية كبرى في حياة الإنسان، يقول أبو القاسم الشابي " إن الخيال ضروري للإنسان لابد منه ولا غنية عنه، ضروري له كالنور والهواء والماء والسماء، ضروري لروح الإنسان ولقلبه ولعقله وشعوره " (١).

ويقول " وبالخيال يعبر الشاعر عن خوالج نفسه وعن تجربته، وعن ما يحس ويشعر به، إذ أن الشعور هو العنصر الأول من عناصر الفن ... وهو ذلك النهر الجميل المتدفق في صدر الإنسانية منذ القدم مترنماً بأفراحها وأتراحها " (٢)، وليس للشعراء غنى عنه البتة فهو الوسيلة التي يعبرون من خلاله عن تجربتهم الشعرية، وأفكارهم ومعانيهم، وما يحاك بداخلهم من عواطف وأحاسيس، ويمتاز الشعر عن باقي ألوان التعبير الأخرى بالخيال، فهو لبنة أساسية في العمل الشعري، ويعد عنصراً من عناصر تشكيل صورة الأدب، وله الدور الفعّال في إثارة العاطفة وتجميع جزيئات الصورة الشعرية والربط بينهما (٣).

ويعرفه جابر عصفور بقوله: "قدرة على تكوين صورة ذهنية لأشياء غابت عن متناول الحس ولا تتحصر فاعلية هذه القدرة في مجرد الاستعادة الآلية لمدركات حسية ترتبط بزمان أو بمكان بعينه، بل تمتد فاعليتها إلى ما هو أبعد وأرجب من ذلك " (1).

ويذهب الشايب إلى أن تعريف الخيال وتحديده أمر صعب وشاق وذلك لسبب أن الكلمة ترد في العبارات مبهمة غير واضحة كأنها تعني شيئاً غير واضح ومفهوم، ولأنها تدل على صور عقلية متشابهة وإن لم تكن متحدة (٥).

<sup>(</sup>۱) الخيال الشعري عند العرب، أبو القاسم الشابي، ط٢، ( مطبعة الدار التونسية للنشر، تونس، ١٩٧٥م )

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الصورة الفنية في شعر دعبل بن علي الخزاعي، علي إبراهيم أبوزيد، ط٢، (دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٣م ) ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، جابر عصفور، (دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٣م ) ص١٣.

<sup>(°)</sup> انظر: أصول النقد الأدبي ، أحمد الشايب ، ط٧، ( مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٤م ) ص ٢١١.

والشعر يجمل ويحسن باعتماده على الخيال الذي يساعده على التحليق في الفضاء هرباً من الحياة ومشقاتها، فيصور لنا ما في العالم من جديد وطريف، ويجعل من الظلام الدامس نوراً ساطع تتشرح له صدورنا، تطمئن له نفوسنا، علاوة على أن الخيال هو الأساس لما في الأدب من تشبيه ومجاز (۱).

وعلى هذا فإن للخيال أهمية كبرى في صناعة الشعر، وهذا ما أشار إليه ابن رشيق بقوله إن "تسمية الشاعر شاعرًا لأنه شعر بما يشعر به غيره، فإذا لم يكن عند الشعراء توليد معنى ولا اختراعه، أو استطراف لفظة وابتداعه، أو زيادة فيما أجحف فيه غيره من المعاني، أو نقص ما أطاله سواه من الألفاظ أو صرف معنى إلى وجه عن وجه آخر، كان اسم الشاعر مجاز لا حقيقة ولم يكن له إلا فضل الوزن "(۱).

ولنا بعد هذا أن نتصور شكل الشعر بلا خيال ، إنه يبدو نظماً بارداً فاقداً لروح الحياة . ولنا أن " نتصور واحة صحراوية تسرح فيها الطيور وتمرح وتنساب بين أشجارها الينابيع والغدران ، وتكسوها الخضرة وتدب فيها الحياة، ولنا أن نتصور هذه الواحة وقد غدت قفراً يبابا، وانقطعت عنها أسباب الحياة هذا هو الفرق في رأيي بين قصيدة تقوم على المجاز والخيال، وأخرى باردة تقريرية، فالخيال هو لب الشعر وهو الذي يهبه روحه وحياته " (٣).

أما عن الخيال عند الخوارج فإنه يمتاز بالواقعية، وقربه إلى الحقيقة، لاستقائه من ثقافتهم التي اكتسبوها من القرآن الكريم، والسنة المطهرة ، كما كان خيالهم تصويرا للحقائق التي كانوا يدعون إليها والأفكار التي كانوا يدافعون عنها.

ومن هنا فقد جاء خيالهم قوياً عميقاً بعيدا عن الوهم والضلال، ولقد زاد من قوة خيالهم وواقعيته اعتمادهم في أغلب أشعارهم على الغاية والهدف المنشود الذي سعوا من أجله، وهو الموت، وبيع النفوس رخيصة في سبيل الله، فسخروا الخيال، لخدمة أغراضهم وأهدافهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: الأصول الفنية للأدب، عبد الحميد حسن ، ط٣ ، ( مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٧٤) ص٩٩- ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) العمدة في محاسن الشعر، ابن رشيق القيرواني، ج٢، ص١١٦.

<sup>(</sup>٣) الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأموي ، عبد المنعم الرجبي، رسالة دكتوراه ( جامعة القاهرة ، مصر، ١٩٧٩م )، ص ٥٩٥.

# الصورة الشعرية:

لاقت الصورة الشعرية اهتماماً واسعاً من العرب القدامى والمحدثين، فعملوا على إبراز دور الفكرة وإثراء المعنى المراد، ولاقت أيضاً اهتماماً كبيراً من أدباء الغرب، فاهتموا بالخيال وما ينتج عنه من قيمة جمالية تثري العمل الأدبى وتساعد في إبراز جماله.

والصورة الشعرية جوهر الشعر، وأدواته القادرة على الخلق والابتكار، والتحوير والتعديل لأجزاء الواقع، بل واللغة القادرة على استكناه جوهر التجربة الشعرية، وتشكيل موقف الشاعر من الواقع، وفق إدراكه الجمالي الخاص، وطريقة الشاعر في تشكيله اللغوي الجمالي تمثل أسلوبه في إدراك الواقع (۱)، والصورة الفنية ملازمة للشعر منذ وجوده إلا أنها تختلف باختلاف البيئة والشاعر نفسه، فيجب أن يجعل صورة جديدة أولاً ناقلة للتأثير، مترابطة في مجموعها " (۲).

وتعد الصورة للشعر كالروح للجسد لا ينفكان عن بعضهما، ولا يمكن أن تنزع أحدهما من الآخر وهي : تجسيد لأحاسيس الشاعر وأفكاره المجردة بشكل حسي وأن الخيال عنصر هام من عناصر إنتاجها " (٣).

"وتعد الصورة تشكيلاً لغوياً وتقترب من الخيال وتستمد مادة تشكيلها من عالم الحس، فالصورة تشكيل لغوي بكونها خيال الفنان من معطيات متعددة يقف العالم المحسوس في مقدمتها، فأغلب الصور مستمدة من الحواس إلى جانب ما لا يمكن إغفاله من الصور النفسية والعقلية" (٤).

والصورة الفنية تأصلت في الشعر العربي على مر العصور، لكن فهم القدماء للصورة يختلف عن فهم المحدثين. فالتشبيه والمجاز والكناية كانت تشكيلات للصورة تفرض نفسها على وجدان الشاعر وخياله، لكن الدراسات البلاغية والنقدية الحديثة أولت اهتماماً بالجوانب الأخرى وركزت على الطبيعة الزخرفية والتزينية للصورة الشعرية منطلقة في ذلك من أن الأسلوب والصورة عنصران خارجيان في العمل الأدبي (°).

<sup>(</sup>١) الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي، مدحت الجيار، رسالة ماجستير بآداب القاهرة، ٩٧٨ م، ص٤٠.

<sup>(</sup>٢) فن الشعر، إحسان عباس، ط١، (دار صامد، بيروت، لبنان، ١٩٩٦م) ص١٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) عناصر الإبداع الفني في شعر عثمان أبو غريبة ، نبيل أبو علي، منشورات وزارة الثقافة، عمان، ٢٠٠م ص٩٧ .

<sup>(</sup>٤) السابق، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: جدلية الخفاء والتجلي، كمال أبو ديب، (دار العلم للملابين، بيروت، ١٩٧٨م) ص ١٩.

ولقد اهتم عبد القاهر الجرجاني بالصورة فقال: " اعلم أن قولنا: الصورة إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا فلما رأينا البينونة بين آحاد الناس تكون من جهة الصورة ، فكان بين إنسان من إنسان، وفرس من فرس بخصوصية تكون في صورة هذا لا تكون في صورة ذلك، كذلك كان الأسر في المصنوعات فكان بين خاتم من خاتم، ومواد من مواد بذلك، ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين وبينه في الآخر بينونة في عقولنا وفرقا، عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا: للمعنى في هذا صورة غير صورته في تلك " (۱)، فالتجديد في الصياغة والشكل تختلف من شاعر لآخر بحسب فهم ونظرة كل منهما ونظرته للمادة.

ولما اختلفت الدوافع في تكوين الصور الشعرية وتباينت سبل استخدامها وطرق ورودها في القصيدة " تبع ذلك اختلاف الصور ، فالشعراء يتناولون الشيء الواحد معجبين به ولكن سبب الإعجاب أو مستواه مختلف بينهم، فإذا بصورة أدبية متباينة للشعور الواحد في أصله المتعدد بتعدد المشتركين فيه " (٢).

وتتلخص أهمية الصورة الشعرية في نقل التجربة التي يعيشها الشاعر نقلاً صادقاً وواقعياً بطريقة فنية منظمة، كما أنها من أقوى الوسائل التي يمكن من خلالها التعبير عن الأفكار والمشاعر تعبيراً حياً ومؤثراً.

إن طبيعة الصورة عند الخوارج تعتمد على القرآن الكريم، وعلى واقع بيئتهم التي غلب عليها الصراعات الفكرية والسياسية، وعلى الطبيعة التي شكلوا صورهم من موادها ومشاهدها المختلفة

يقول قطري بن الفجاءة:

سبيل الموت منهج كل حي وداعيه لأرض الله داع ومن لم يغتبط يسأم ويهرم ويفض به القضاء إلى انقطاع (٣)

يجد القارئ في تلك الأبيات أن الشاعر في تكوينه لهذه الصورة الفنية اعتمد على القرآن الكريم، الذي نفر في الكثير من آياته من الحياة الدنيا ونعيمها الزائل، وأقر بالحقيقة القائلة بأن

<sup>(</sup>١) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص٦٤.

<sup>(</sup>٢) أصول النقد الأبي، أحمد الشايب، ص٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص ١٦٩ - ١٧٠.

الموت أمر محتوم لكل الكائنات ، وقد استلهم الشاعر ذلك من قوله تعالى ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَنْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (١).

حيث صور الشاعر الموت وكأن له داعياً يدعو الناس فلا يجدون بداً من الاستجابة له، وفي ذلك تأكيد على حقيقة زيف الحياة التي ما هي إلا ظل زائل، والشاعر يوظف التضاد بين ( يغتبط – يهرم ) تأكيدا لتلك الحقيقة وإبرازاً لها.

ولقد كانت صورهم قريبة المأخذ سريعة في تدفقها لتناسب سرعتهم في الحياة، ولتناسب طبيعة الظروف التي ألمت بهم – من عدم الاستقرار، واضطراب الأمور، والنزاع السياسي – وهذه الظروف كان لها التأثير الأكبر على شعرهم بشكل عام، فجعلته في الغالب قصائد قصيرة ومقطوعات متزنة، وبشكل خاص على صورهم، فجاءت بسيطة عفوية يغلب عليها طابع السهولة بعيدة عن التكلف، ويرى الباحث أن السبب في ذلك يعزو إلى أنهم كانوا يتوسلون في شعرهم تسلية النفوس والتنفيس عنها من واقع الهموم الذي أحاط بهم، وهذا لا يحتاج إلى التفنن وإظهار البراعة الفنية، كما استعانوا بالطبيعة فشكلوا منها صورهم، كما أدخلوا عناصر الطبيعة بصوتها ولونها وحركتها، وقد غلبت الأوصاف المحسوسة كالبصر والسمع والذوق والشم على شعرهم، فشبهوا فرسانهم بالأسود، لما هو معروف عنها من الجرأة والشجاعة.

يقول داود بن عقبة العبدي: شهدتهم أُسداً إذا الحرب شمّرت

مساميح بهم بالمهندة البترُ (٢)

فيشهد لهم بأنهم أسد في شجاعتهم إذا ما الحرب شمرت عن ساقها ، حيث جمع الشاعر الخارجي في تصويره بين القوة والشجاعة، من خلال تشبيهه للفارس الخارجي بالأسد في عنفوان قوته.

وآخر يشبههم بأسود في حالة حرب تدافع وبكل قوة عن عرينها:
هم الأسود لدى العرين بسالةً ومن الخشوع كأنهم أحبارُ (")

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن، آية ٢٥-٢٦.

<sup>(</sup>٢) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص٦٠.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص٢٢٤.

فالشاعر يصور قوة الأسود وبسالتها في حالة الدفاع عن أوكارها ليضفي هذه الصفات على قومه، ويشبههم بالأسود في الدفاع عن عقيدتهم، ويخيل للناظر من شدة خشوعهم وتقواهم بأنه أمام علماء صالحين، قد غلبت عليهم صفة الإصلاح والتقى.

ومن الصور الحسية التي تعتمد على السماع قول شاعرهم:

لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تتفرج الضلوع يعالون النحيب إليه شوقاً وان خفضوا فربهم سميع (١)

في هذه الأبيات المفعمة بالأمل والحيوية يسلّط الشاعر الضوء على مشهد رائع من مشاهد الخوارج في عبادتهم وتقربهم من الله عز وجل ، من خلال تصويره لهم وهم سجود لله عز وجل ، ولعل الشاعر قد اختار الظلام لما له من الخوف والرهبة في النفس البشرية من جهة، ومن جهة أخرى دلالة على الإخلاص لله عز وجل، وقد وفق الشاعر في اختيار الألفاظ الموحية على ذلك (أنين – تتفرج – يعالون – خفضوا).

ومثل ما اتجه شعراء الخوارج إلى الصور الحسية، فقد اتجهوا إلى بعض التعبيرات المعنوية التي يتجسد فيها المعنى بصورة مادية، ومن ذلك قول أبو بلال بن مرداس:

لا كنت إن لم أصم عن كل غانية حتى يكون بريق الجور أمطارُ (٢)

فالشاعر يصور الجور مضيفاً عليه البريق ، لكي يبين مدى ظلم الحكام وجورهم الذي أصبح لا يطاق، فالجور شيء معنوي، وكذلك البرق فهو شيء معنوي وإن كان يرى، والشاعر جمع بين عنصري صورته المعنويين، ليشكل من خلالهما شيء مادي محسوس.

ومن الصور الحسية التي تعتمد على الحواس، الصورة الذوقية، ومن ذلك قول أحدهم: إن كرية الموت عذبٌ مذاقه إذا ما مزجناه بطيب من الذكر (٦)

يصور الموت بأن له مذاقاً، وليس أي مذاق، بل المذاق العذب وعذوبة هذا المذاق وحلاوته في نظر الشاعر تكتمل إذا مزجت بتلاوة القرآن الكريم ومذاكرته.

<sup>(</sup>١) السابق، ص١٥٤.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص٢٢٦.

ومن الألوان البيانية المعروفة، والتي ركز عليها النقاد القدماء في مفهوم الصورة الشعرية أولاً: التشبيه:

" هو صفة الشيء بما قاربه وشاكله، من جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته لأنه لو ناسبه لكان إياه ... " (١).

وقد ذكر العلماء تعريفات عدة للتشبيه، منها ما ذكره قدامه بن جعفر بقوله: "التشبيه إنما يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعمهما، ويوصفان بها، وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه بصفتها، وإذا كان الأمر كذلك فأحسن التشبيه هو ما وقع بين شيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها" (٢).

وقد عرفه السكاكي بقوله: " إن التشبيه مستدع طرفين: مشبهاً ومشبهاً به ، واشتركا بينهما في وجه الشبه، وافترقا من آخر " (٦)، ويعد التشبيه من أكثر الفنون البيانية جرياناً في الشعر، فهو أقدم صور البيان، ووسائل الخيال، وأقربها إلى الفهم والأذهان (٤).

ولقد استعان شعراء الخوارج بالطبيعة ليشكلوا صورهم من موادها ، فاختاروا لتشكيل صورهم ألوانا من التشبيهات، وأنماطاً من الاستعارات، ونماذج من الكنايات، ليحققوا من خلال ذلك الجمال والمتعة في اعتدال وتوسط، مما يساعد على إمداد الصورة الفنية بالمتعة الفكرية في تآلف فني.

ومن تشبيهات الخوارج قول عمرو بن الحصين:

متأوهون كان جمر غضى تلقاهم أُلاً كانهم

للموت بين ضلوعهم يسري لخشوعهم صدرُوا عن الحشر (٥)

<sup>(</sup>١) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج١، ص٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) نقد الشعر، قدامه بن جعفر، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، ط٢ (دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ت ) ص١٢٤.

<sup>(</sup>٣) مفتاح العلوم، للسكاكي، تعليق: نعيم زرزور، ط١ ( دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، ١٤٠٧هـ – ١٤٠٧م )، ص٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) فنون بلاغية، أحمد مطلوب، ط١، (دار البحوث العلمية، الكويت، ١٩٧٥م ) ص ٢٧.

<sup>(</sup>٥) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص ١٤٢.

يصور لنا عمرو بن الحصين في هذه الأبيات المفعمة بالتقوى والإيمان لوحة فنية جميلة، تبرز تقوى الخوارج وزهدهم في الحياة، ومدى طاعتهم لله عز وجل، وشدة خشوعهم وتعبدهم، حتى أنه ومن كثرة أنينهم، يخيل للرائي وكأن جمر الغضى (شجرة ذات صلابة وقوة، وجمرها يدوم فترة طويلة لا ينطفئ) يسري بين ضلوعهم ، فيصدر عنهم هذا الصوت (الأنين)، ويبين لنا أنهم من شدة خشوعهم وتذللهم في دعائهم يخيل لك أنهم في يوم الحشر.

ومنه قول شمر بن عبد الله اليشكري في رثاء أخيه:

كمد تجلل في فؤادي حسرة كالنار من وجد على الريان (١)

يصور لنا الشاعر في البيت السابق، الهم والحزن الذي لحق به وبفؤاده، فجلجله وألحق به الحسرة، التي أحرقت قلبه، لفقدانه أخيه، بالنار الملتهبة المحرقة، فالجامع بينهما الإحراق، والذي يعني انتهاء الحياة، فلا حياة لفؤاده بعد موت أخيه، ولقد وفق الشاعر في اختياره لألفاظه، التي صورت الفاجعة الأليمة التي مر بها تصويراً دقيقاً فعبر عنها بكلمات موحية (كمد، تجلجل، حسرة، النار).

وقول سميرة بن الجعد:

وأمّا إذا ما الليـلُ جنَّ فإنَّهم قيامٌ كأنواح النـسـاءِ النّواشـجِ ينـادون بالـتحكيم لله إنـهم (أوا حكم عمرو كالرياح الهوائج (۲)

يشبه لنا الشاعر في البيت الأول شدة تقوى فرسان الخوارج ، وخوفهم الشديد من الله عز وجل، وقد تمثل هذا الخوف بطول القيام وكثرة النواح بنواح النساء الثواكل، وقد جمع بينهما صدق المشاعر، ويصف لنا في البيت الثاني حكم عمرو بن العاص الذي قلب الموازين – كما يرى الشاعر – بالرياح الهائجة التي لا تنذر إلا بالشر الذي يستدعى مقاومته.

وقول أبي العيزار:

يدنو وترفعه الرماح كأنه شلّو تتشّب في مخالبِ ضارِ (٦)

يصور الشاعر في البيت السابق مدى قوة الخارجي ، واستبساله ، وإقدامه في المواجهة، فهو يهاجم الأعداء غير خائف ولا مهتم لتلك الرماح التي أحاطت به من كل النواحي، فيخيل

<sup>(</sup>١) السابق، ص٧٩.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٧١.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ١٤.

للرائي أنها ترفعه كأنه قطعة لحم، تتكالب عليها الحيوانات المفترسة فتنهشها، مما يدلل على مدى شراسة المعركة وقوتها.

وقول الطرماح بن حكيم:

إنما الناس مثل نابتة الزرع متصده (١)

يوضح لنا الشاعر في هذا البيت الحقيقة الخالدة على مر العصور والتي لا مفر منها ألا وهي حقيقة الموت ، وأنها منهج كل حي ، والمتمثلة بفناء الإنسان، وحتى يجعل الشاعر تلك الحقيقة قريبة من الأذهان فإنه يربطها بصورة أخرى استمدها من واقع الحياة الذي يعيشه ، فمثل لنا فناء الناس وموتهم بفناء الزرع، فالإنسان متى يأت أجله يمت، وكذلك الزرع متى يحن موعد حصاده يحصد وينته، فالجامع بينهما الفناء، فأراد الشاعر من خلال ذلك التشبيه إلى حث الإنسان ودفعه إلى عبادة الله عز وجل ولزوم طاعته، وعدم الاغترار بهذه الحياة التي مصيرها الفناء، بل عليه أن يسارع إلى تحصيل الخيرات حتى ينعم بدار البقاء لا الفناء.

وقوله:

فأُقْتلُ قعْصاً ، ثمَّ يُرْمى بأعظُمي كَضِغْثِ الخَلَى بين الرياح العواصف (٢)

يصور الشاعر في هذا البيت حالته عند قتله (قعصاً) أي سريعا، وإلقاء عظامه أرضاً، بقبضة من الحشيش الجاف الذي يلقى بين الرياح العواصف الشديدة، وهذا ما عبر عنه بقوله (ضغثِ الخلى) فالشاعر هنا يشبه لنا سرعة موته وفناء عظامه بسرعة فناء الحشيش الجاف الذي يلقى في جوٍ من الريح العاصف، فيذهب سريعاً ولا يبقى له أثر من شدة الريح مما يوحي بحرص الشاعر على طلب الشهادة، والفوز بها، غير آبه بما يحل بجسده بعدها.

وقول عمران بن حطان في رثاء أبي بلال:

تركتنا كيتامي باد والدهم فلم يروا بعده خفضاً ولا لينا (٦)

يكشف لنا الشاعر من خلال التصوير السابق على طبيعة العلاقة المتينة التي تربط أبطال الخوارج بقائدهم أبي بلال ، فهذه العلاقة ليست مجرد علاقة رئيس ومرؤوس، أو علاقة بين قيادة وجند فقط، بل علاقة أب رحيم بأبنائه الذين فجعوا لموته، فأهملوا من بعده وتقطعت بهم

<sup>(</sup>١) السابق، ص٨٤.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٨٦.

<sup>(</sup>٣) شعر الخوارج، إحسان عباس، ص ١٤٤.

الأسباب، فلم يجدوا من بعده من يعطف عليهم ويرعاهم، وهذا ما عبر عنه بقوله ( فلم يروا ) حتى أنهم أصبحوا من بعده كاليتامى الذين فقدوا والدهم البار بهم وبحقوقهم، فصور الشاعر ( أبا بلال ) بالأب لما له من دلالة على الأمن والحنان بأبنائه ( فرسان الخوارج ).

ومن شدة زهدهم في الحياة ترى أجسادهم ضعيفة نحيلة براها الصومحتى أصبحت حادة كحواف السيوف، يقول فروة بن نوفل الأشجعي واصفاً ذلك:

تظل عتاق الطير تحجل حوْلهم يُعلِّلن أجساداً قليلاً نعيمها لطافاً براها الصوم حتى كأنها سيوفُ إذا ما الخيلُ تُدمي كلومها (١)

فيشبه الشاعر الأجساد التي براها الصوم وأضمرها حتى أصبحت نحيفة هزيلة بالسيوف الحادة التي تدمى كلوم الخيل إشارة إلى قمة الزهد في الحياة الفانية في نظرهم.

# ويقول أيوب الخولي:

وأجرد محبوبك السراة كأنه إذا انقض وافي الريش حجن مخالبه (۲)

يستحضر الشاعر صورته الفنية من الطبيعة المحيطة به، حيث يصور لنا قوة هذا الحصان وجرأته واندفاعه في ساحات القتال وهو طرب مسرور بصورة الصقر عند انقضاضه على فريسته بجامع القوة والحماسة فجاء بالصقر لما له من دلالة على القوة والجرأة.

وقول عمرو بن الحصين:

بينا كذلك نحن جالت طعنة نجلاء بين رهائب وترائب جوفاء مُنهرة ترى تامورها ظبتا سِنانِ كالشهاب الثاقب (٣)

يستند الشاعر في هذين البيتين إلى التشبيه في إظهار جلالة الموقف الذي حدث بعد معركة شديدة حاسمة واستطاع من خلال ذلك أن يصور ما حدث له من طعنة شديدة أصابت جسده، فيصور الدم الذي علق بحواف السيف، وكأنه الشهاب الثاقب الذي يخترق الظلام الحالك، وفي ذلك إشارة إلى حدة السيف ولمعانه وجلاء الدم وصفائه.

<sup>(</sup>١) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٣٠.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص١٣٩.

ويرى قدامة بن جعفر أنه من المستحسن أن تجمع تشبيهات كثيرة في بيت شعري واحد وألفاظ يسيرة (١)، وقد جمع الأشل الأزرقي في صورته التشبيهية أكثر من تشبيه في بيت واحد: نعاهُ لنا كالليث يحمى عرينه وكالبدر يغشى ضوءُه كل كوكب (٢)

يرسم لنا الشاعر في هذا البيت لوحة فنية في غاية البراعة والجمال، فيبين من خلالها شجاعة صاحبه وبسالته، حيث يشبهه بالليث الذي يدافع عن عرينه ويحميه، لما هو معروف عنه بالشجاعة والجرأة والقوة، ويعود في عجز البيت فيشبهه بالبدر الساطع المضيء الذي يغطي ضوءه جميع الكواكب فالجامع بين الصورتين القوة المادية والمعنوية.

يلجأ شعراء الخوارج أحياناً إلى حذف أداة التشبيه للمبالغة والتأكيد والإمعان في بلاغة التصوير، حيث يرى الجرجاني أن "التشبيه المحذوف الأداة قريب من الاستعارة في إفادة المبالغة "(<sup>7)</sup>.

ومن أمثلة حذف الأداة عند شعراء الخوارج ، قول عمران بن حطان:

على أنَّهم فيها عـــرُاةٌ وجوَّعُ سحابةُ صيفٍ عن قليلٍ تقشعُ طريقهم بادى العـــلامة مهْيعُ (٤) أرى أشقياء الناس لا يسأمونها أراها وإن كانت تُحب ُ فإنها كركبِ قضوا حاجاتهم وترحلوا

يصور عمران بن حطان في هذه المقطوعة تعلق الناس بالحياة الدنيا وحبهم لها على الرغم مما هم فيه من شقاء وبؤس بالعراة الجوّع الذين يتلهفون للطعام والكساء، ويعود في البيت الثاني فيشبه الحياة الدنيا بسحابة صيف سرعان ما تزول وتذهب وفي البيت الثالث يشبهها بركب المسافرين الذين يأخذون في طريقهم فترات راحة لقضاء حاجاتهم ثم يرتحلوا، فالجامع بين الصور السابقة الذهاب والفناء، وقد وفق الشاعر في الممازجة بين الجمل الفعلية التي تحمل معنى الاستمرارية والتجدد والجمل الاسمية التي تحمل معنى الثبات والاستقرار في الكشف عن هذه الصور الفنية وإبرازها (أرى، أنهم ...، عراة)، (أراها، فإنها سحابة)، (كركب، ترحلوا) فلا

<sup>(</sup>١) انظر: نقد الشعر، قدامه بن جعفر، ص١٢٧.

<sup>(</sup>٢) ديوان الخوارج ، نايف معروف، ص١٩.

<sup>(</sup>٣) أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني ، تعليق: محمود محمد شاكر ، ط١ ( الناشر دار المدني، جدة، ١٩٩٢م) ص٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) ديوان الخوارج، نايف معروف، ص ١١٩.

يستطيع المتأمل لهذه الأبيات إلا أن يسلم بالحقيقة التي عرض إليها الشاعر في أبياته والمتمثلة بغرور هذه الدنيا وسرعة زوالها.

لقد تعرض الخوارج إلى أعدائهم فشبهوهم بالنعام، ومن ذلك قول عمران بن حطان: أسدٌ عليً وفي الحروب نعامةً (١)

يصور الشاعر في البيت السابق فزع الحجاج وخوفه لمّا دخلت عليه جيش غزالة بالنعامة لما لهذا التشبيه من دلالة على الجبن والضعف، حيث إنها تفزع من شدة الخوف بمجرد سماعها أي صوت أو صفير خارجي.

ومثله قوله:

وما أموالنا إلا عوار سيأخذها المعير من المعار (٢)

يشبه الشاعر أموالهم التي يجمعونها ويسعون لتحصيلها بالعوار أي الدين وهو ما تعطيه غيرك على شرط أن يعيده لك، وذلك إشارة على زهدهم وتعففهم في الحياة الدنيا، وكأنه يريد أن يقول كل ما سنجمعه ذاهب إلى فناء فعلام التسابق والجري وراء المال ما دام هو ذاهب ؟، فحذف الشاعر أداة التشبيه ليؤكد المعنى ويوضحه ويزيده جمالاً.

ويرى الباحث أن الصور التشبيهية لم تكن من قبيل الزينة العارضة أو هدفاً للصنعة المتكلفة؛ بل بدت غالباً في محاكاتها أجمل من الأصل بطرافتها فأقنعت وأمتعت وكشفت عن وشائج القرابة بين مظاهر الكون التي بدت وكأنها متباعدة.

<sup>(</sup>١) السابق، ص١١٤.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١١٣.

# ثانياً: الاستعارة

" وهي نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض، إما أن يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه، أو تأكيده والمبالغة فيه، أو الإشادة إليه بالقليل من اللفظ "(١).

ومن ذلك ما أورده عبد القاهر الجرجاني، " فالاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع أن تقصح بالتشبيه وتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به وتجريه عليه " (٢).

وقد شرفت الاستعارة وعلا من شأنها لورودها في كثير من آيات القرآن الكريم مثل قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَلَى الرَّأْسُ شَيْباً ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً ﴾ (٤).

" والاستعارة تشبيه خسر أحد ركنيه الرئيسين ( المشبه أو المشبه به) لعلة جمالية أو دلالية واحتفظ بإشارة تمنع إرادة المعنى الظاهر " (°).

" والاستعارة أفضل المجاز ، وأول أبواب البديع، وليس في حلى الشعر أعجب منها، وهي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها، وتنزلت موضعها، والناس مختلفون فيها: منهم من يستعير للشيء ما ليس منه ولا له، ومنهم من يستعير للشيء ما ليس منه ولا إليه، ومنهم من يخرجها مخرج التشبيه " (٦).

ومثلما قامت بعض صورهم على التشبيه كذلك قامت على الاستعارة فالشاعر يستخدم الفاظه استخداماً ينمي اللغة في معجمه، ويدرك العلاقة بين أشياء مختلفة لم تكن بينها علاقة من قبل فيتعدى العلاقات المألوفة لينسج علاقات مبتكرة.

<sup>(</sup>۱) الصناعتين، أبو هلال العسكري، تحقيق: مفيد قميحة، ط۱، (دار الكتب العلمية، بيروت، ۱۹۸۶م) ص ٢٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم، آية ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف، آية ٩٩.

<sup>(°)</sup> الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية، عبد الإله الصائغ، ط١، ( المركز الثقافي العربي للنشر، بيروت، ١٩٩٩م )،ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٦) العمدة في محاسن الشعر، ابن رشيق القيرواني، ج١، ص٢٦٨.

وقد تعددت الصور الاستعارية في شعر الخوارج بين لوحات، وصور جزئية. ومن اللوحات التي زخر بها شعرهم قول أحدهم: ومن يخش أظفار المنايا فإننا لبسنا لهن السابغات من الصبر (١)

كشفت لنا الاستعارتان المكنيتان الواردتان في هذا البيت ( أظفار المنايا ) ( لبسنا ... الصبر )عن رباطة جأش فرسان الخوارج وشدة بأسهم وصبرهم في ميادين القتال، وقد وفق الشاعر في اختياره لهاتين الصورتين الملائمتين للمعركة وفرسانها.

ومثله قول عيسى بن فاتك: أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأرض في الدنيا هجوع (٢)

يصور لنا الشاعر من خلال الاستعارتين المكنيتين، نوم الخوارج بالطائر الحذر، والخوف بصياد ماهر يريد اقتناصه، ولعل الشاعر أراد من وراء ذلك إظهار ورع وتقوى الخوارج وشدة خوفهم من الله عز وجل، ومن الموت أن يداهمهم في كل لحظة، فيقومون ليلهم تعبداً لله سبحانه، كما أن الشاعر أراد أن يثبت للخوارج صفة الذكر والعبادة الخالصة، ولأهل الأرض صفة النوم والغفلة، ولعل هذا ما نلمسه في التضاد بين (قاموا – هجوع).

إن وقفة الشعراء الخوارج أمام الموت لم تكن وقفة تأملية تسعى إلى صياغة أفكار فلسفية بل كانت تشكل هاجساً لديهم بأن الموت هو النهاية الحتمية للحياة، وهي ليس عدما أبدياً، بل هي حياة أخرى، ونلمح ذلك من خلال قصائدهم ومقطوعاتهم الشعرية، يقول قطري بن الفجاءة:

مشهراً موقفي والحرب كاشفة عنها القناع وبحر الموت يطرد فإن أمت حتف أنفي لا أمت كمداً على الطعان وقصر العاجز الكمد ولم أقل لما أساق الموت شاربه في كأسه ، والمنايا شرع ورد (٦)

<sup>(</sup>١) ديوان الخوارج ، نايف معروف، ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) السابق ، ص ١٦٤.

إن المتأمل للنص يلاحظ أنه قائم على الطابع الصدامي القائم في بنية اللغة الشعرية بين النفي والإثبات ، فقد جسد هذا النص توتراً حاداً يثير السؤال ويحرك فينا التأمل من خلال الدوال الشعرية المنزاحة مما أدى بروز النسق الاستعاري، حيث تنهض فعالية النص من خلال تعدد الاستعارات فيه وتمثل ذلك بقول الشاعر (الحرب كاشفة عنها القناع) فقد شبه الحرب بالإنسان الذي يلبس قناعاً ويقوم بكشفه، فحذف المشبه به وجاء بصفة من صفاته أو لازمة من لوازمه (القناع) على سبيل الاستعارة المكنية، وكذلك في قوله (بحرالموت، أساق الموت) مما أسهم في نقل الدلالة من المادي والمحسوس إلى المعنوي والنفسي مما جعل النص ثرياً بالدلالات، ينفتح على قراءات متعددة، وهو ما يفتح على القارئ باب التأويل حول الدلالة الثانية وما ترمز إليه.

يقول عمرو بن الحصين، في رثاء علي بن الحصين: لم ينفك في جوفه حزن تغلى حرارته وتستشري (١)

قام الشاعر على توظيف الاستعارة المكنية في بيته السابق، وذلك من خلال تصويره الحزن بالماء الساخن، حيث كشف لنا الشاعر من خلال هذه الصور الفنيةعن صفة الحزن وملازمته لفرسان الخوارج، وهذا الحزن قد وصل إلى أعلى درجاته، كما الماء المغلي الذي تجاوز درجة الغليان، وقد عمد الشاعر إلى توظيف أداة النفي، والأفعال المضارعة (لم ينفك، تغلي، تستشري) حتى يدل على استمرارية هذا الحزن وديمومته فهو كان ومازال ويزداد، وفيه إشارة إلى أن ذلك سمة بارزة في فرسان الخوارج، نتيجة لظروف حياتهم التي عاشوها من السخط على الواقع الأليم الذي مروا به، ومن زهدهم في الحياة وطبيعتها الصحراوية الجافة.

ومن الأبيات الأخرى التي تجسد دلالة الاستعارة قول قطري بن الفجاءة وهو من (الرجز):

حتى متى تخطئني الشهادة والموت في أعناقنا قــلادة ليس الفرار في الوغي بعادة (۲)

<sup>(</sup>١) السابق، ص٤٤١.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١٦٦.

إن الرؤية النصية لهذه الأسطر الشعرية تكشف لنا عن موقف شعري وتأزم نفسي من خلال نبرة حزينة تعلو الأبيات وهي الفكرة الرئيسية لها، إن بنية الاستعارة التي تولدت في البيت الأول والثاني بقوله (تخطئني الشهادة) تحدد البعد الزمني لصورة الموت وقد تمثلت بالمشاركة الوجدانية للشاعر، فقد شبه الشاعر الشهادة بالإنسان أو بالشيء الذي يخطئ هدفه ويبتعد عن جادة الصواب، وشبه الموت وهو شيء معنوي بالقلادة التي تلبس وفي ذلك دلالة على قوة فرسان الخوارج، إذ تحول الموت عندهم إلى قلادة يتزينون بها، وقد دعم الصورتين السابقتين بأسلوب النفي الجازم بنهج الخوارج في مواجهة الأعداء.

وقول أحدهم:

إذا ما مزجناه بطيب من الذكر  $^{(1)}$ 

وان كرية الموت عذب مذاقه

شبه الشاعر الموت بشراب له مذاق وطعم حلو على سبيل الاستعارة المكنية، حيث صور لنا الشاعر في هذه اللوحة الفنية الرائعة، نظرة الخوارج للموت، فقد أصبحت مفردة (الموت) المولد الدلالي والمحرك الشعوري في نصوص الشعراء، ولقد هيمنت هذه المفردة على معجم الشعراء الدلالي والمرتبطة مع مفردات القهر والضياع، ونظرة الخوارج للموت تختلف عن نظرة الآخرين له، فالنفس البشرية جبلت على كراهية الموت، ومع ذلك يسعى إليه الخوارجويفتشون عنه، فيكشف لنا الشاعر من خلال ذلك التصور عن فلسفة الخوارج، فالموت عندهم غاية ينشدونها لأنهم ملئوا دنياهم بطاعة الله عز وجل، فهم يستعجلون لقاءه، حتى ينالوا الثواب العظيم الذي ينتظرهم، وفي ذلك إشارة إلى غفلة الآخرين التي أودت بهم إلى كراهية الموت.

ومن ذلك قول عمرو القنا:

ففي الوجهِ منه نهكةٌ وشُحُوب (٢)

معي كُلُّ أواهٍ برى الصومُ جِسمَهُ

لقد وفق الشاعر في توظيفه الاستعارة المكنية (برى الصوم) لوصف تقوى الخوارج وخوفهم الشديد من الله عز وجل.

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١٤٧.

يقول تميم بن جميل السدوسى:

يُلاحظني من حيثُ ما أتلقَّتُ (١)

أرى الموت بين السيف والنطع كامناً

وظف الشاعر الاستعارة المكنية في البيت السابق وذلك من خلال تشبيهه الموت بصائد يتربص فريسته، وقد كشف لنا الشاعر في هذه الصورة الفنية، عن قوة الفارس الخارجي وعدم خشيته من الموت الملازم له في كل مكان يذهب إليه، بل هو غاية يتمناها، ويحرص عليها، ولعل في استخدامه للأفعال المضارعة ما يكشف عن استمرارية الملازمة والطلب (أرى – يلاحظني – أتلفت) ولعل في قوله (كامنًا يلاحظني) ما يوحي بشدة طلب الموت له، حيث يحاصره من كل الجوانب، في انتظار الفرصة المواتية للانقضاض عليه، وهذا ما يتمناه الفارس الخارجي.

وقول حبيب بن خدرة الهلالي في إحدى معارك الخوارج:

هل أتى قائد عن أيسارنا إذ خشينا من عدو خرقا إذ أتانا الخوف في مأمنا في ملومة ما ترى منهن إلا الحدقا وشهدت الخيل في ملومة من نجيع الموت كأسا دهقا (٢)

تتمحور الاستعارة المكنية في الأبيات السابقة على فخر الشاعر واعتزازه بنفسه وبقومه، وقد تعمقت الدلالة الإيحائية من خلال تكرار الاستعارة المكنية في البيت الثاني والبيت الرابع ( أتانا الخوف ويتساقون ... من نجيع الموت) فقد شبه الشاعر الخوف بالإنسان الذي يأتي فحذف المشبه به وهو الإنسان وجاء بصفة من صفاته وهو المجيء وذلك على سبيل الاستعارة المكنية وكذلك الحال في البيت الرابع، مما ساعد على تكثيف المثيرات الأسلوبية التي تعاطاها الشاعر في بناء علاقاته اللغوية وربطها بمدلولاتها فساعدت على إنجاح الفكرة التي أراد الشاعر التعبير عنها المتمثلة في تصوير بشاعة الحرب ، ويقظة الخوارج وحذرهم، فلا يأخذون من عدوهم إلا عزة مع لفت انتباه القارئ للفكرة، فلا يقف عند القراءة الأولية بل يحاول الوصول إلى القراءة التحتية.

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٢) السابق ، ص٤٦.

وقول قطري بن الفجاءة:

وتُسلمه المنونُ إلى انقطاع (١)

ومن لا يعتبط يسأم ويهرم

وفق الشاعر في توظيف الاستعارة المكنية (تسلمه المنون) التي أبرزت قهرية الموت، واستسلام الإنسان أمام جبروته.

وقول الجعدي بن أبي صمام الهذلي في رثاء صالح بن مسرح: أيا عين فابكي صالحاً ، إن صالحاً شرى نفسه لله يبغى بها الخُلدا (٢)

يلاحظ المتأمل للبيت السابق أنه يحوي استعارتين مكنيتين، وهما (أيا عين) و (شرى نفسه)، حيث تكشف لنا الأولى عن حب الشاعر لصالح من خلال طلبه من عينه البكاء، ومعروف أن العين لا تبكي إلا عزيزاً، ولعل الشاعر في استخدامه أداة لنداء (أيا) ما يدل على الحسرة، وتكشف الاستعارة الثانية (شرى نفسه)عن رغبة صالح الشديدة للشهادة، طمعاً في الآخرة ونعيمها الدائم، وقد أكد ذلك من خلال توظيفه أداة التوكيد (إن)، حيث استحضر الجعدي قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَوُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ (آ)، وقد عمد الشاعر من خلال هذه الصورة الفنية، أن يوضح أن الطريق لنيل رضوان الله هو بيع النفوس رخيصة في سبيل الله.

ونتلمس عند لشاعر (داود بن عقبة العبدي) توظيفاً للاستعارة يقول: شهدتهم أُسْداً إذا الحربُ شمَّرت مساميحُ بُهْمٌ بالمهندةِ البُتْر (٤)

يجد المتأمل لهذا البيت أن الشاعر وظف الاستعارتين التصريحية (أسداً) والمكنية (شمرت الحرب) وذلك ليوضح شراسة الحرب التي يخوضها أبطال الخوارج، وقوة الخوارج واستبسالهم وهم يخوضون غمار هذه الحرب.

<sup>(</sup>١) السابق، ص١٧٠.

<sup>(</sup>۲) السابق، ص۳۸.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) السابق، ص٦٠.

وقول عبيدة بن هلال:

هل الفضل إلا أن مالي أعزه وإني إذا ما الموت كان بمرتأى وإني إذا ما الحرب أسلم ابنها أجود بنفسى عند ذاك وبعضهم

لدين إذا ما الحق آب دليل من العين مقدام عليه صوول لدرتها عند اللقاء وصول بأرذل من نفسي هناك بخيل (١)

يفخر الشاعر بنفسه في الأبيات السابقة، وقد وظف لذلك الاستعارتين المكنيتين (الموت كان بمرتأى)، (الحرب أسلم ابنها) ليدلل على قوته وشجاعته وحرصه الشديد على طلب الشهادة، وقد وفق في توظيفه الفعل المضارع (أجود) للدلالة على استمرارية هذا الطلب.

ويلاحظ الباحث غلبة الاستعارة المكنية على النماذج التي تعرض لها، ويمكن القول: إن التشكيل الاستعاري عند الشعراء الخوارج كان قائماً على تجسيد الأمور (المعنوية – الحسية) التي تطرقوا إليها (الموت، الخوف، الحرب، العين، النفس، الشهادة)، بهدف تقريبها وتوضيحها للعقول والأذهان، مما جعل صورهم محملة بشحنات إيحائية ودلالية واحدة لأن معاناتهم كانت متشابهة، فكل صور الحرب لديهم والموت قائمة على المفاهيم الفكرية نفسها والعقيدة الواحدة، مما جعل هذه الأفكار والمعاني تتعكس على أسلوبهم الشعري.

<sup>(</sup>١) السابق، ص٩٦.

#### ثالثاً: الكناية:

تلعب الكناية دوراً كبيراً، في نفسية الشاعر، فمن خلالها يستطيع إفصاح ما خفي في نفسه وتبيينه، أو ما لا يستطيع أن يعبر عنه بصراحة، فيعمد إلى الكناية، التي تعتمد على التلميح أكثر من التصريح، والتي تيسر للمرء أن يقول كل شيء وأن يعبر عمّا يجول بخاطره (۱).

وهي " إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن يجيء إلى معنى تاليه ودونه فيومئ به إليه ويجعله دليلاً عليه، ومثال ذلك قولهم " هو طويل النجاد " يريدون طويل القامة ، و " كثير رماد القدر " يعنون أنه كثير القرى" (٢)، يعني كناية عن الجود والكرم.

وقيمتها في الإخفاء أكثر من الإفصاح أي في المواضع التي لا يحسن فيها التصريح تبرز قيمتها وجمالها وحسنها<sup>(٣)</sup>.

والكناية من العناصر البارزة التي توسل بها الشاعر في تشكيل صورته وتقف الكناية مع التشبيه والاستعارة جنباً إلى جنب، وقد تنوعت صور الكناية في شعر الخوارج، وعبَّر بها الشعراء عن مختلف نواحي شعرهم، وامتزجت مع عناصر التشكيل الأخرى، من تشبيه، واستعارة لتسمو بالصورة وترقى بها في عالم الفن والتصوير.

وطبعت بعض صورهم التي اعتمدت على الكناية بطابع الزهد والتعفف، وطابع القوة والشجاعة، ومنه قول الخيبري الشيباني، في رثاء عبد الملك بن علقمة:

فلا رعش اليدين ، ولا هدان ولا وكل اللقاء ، ولا كهام (٤)

يكشف لنا الشاعر من خلال هذه الكنايات المتعددة، قوة وبسالة هذا الفارس المقدام، ولعل لشاعر في تكراره لأداة النفي (لا) ما يدلل على نفيه لكل صفات الخوف والجبن، عن فارسه، وعليه إثباته لكل صفات الشجاعة والقوة التي تقابلها، فهو ليس بالخائف الذي ترتعش يداه عند اللقاء، وليس بالثقيل في الحرب، ولا الجبان البليد، ولا البطيء الكليل.

<sup>(</sup>١) انظر: الصورة الفنية، على إبراهيم أبو زيد، ص٥٢ .

<sup>(</sup>٢) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر السابق ، ص٧٠.

<sup>(</sup>٤) ديوان الخوارج ، نايف معروف، ص٩٥.

وقول حجية بن أوس:

يقلبن أجساماً قليلاً لحومها (١)

ترى عافيات الطير يحجلن حولهم

كناية عن الزهد والتعفف، حيث أراد الشاعر أن يوضح ويلفت انتباه القارئ إلى إخوانه من الخوارج وزهدهم في هذه الحياة، وقد استلهم الشاعر تصويره من البيئة المحيطة به، فمعروف أن الطيور الجارحة كالنسور مثلاً تجتمع على الأشلاء الممزقة، والجثث المتناثرة، لكنها تصاب بخيبة أمل عندما تحط على جثث الخوارج، لقلة لحومها، وهذا إشارة إلى زهدهم في الحياة ونحافة أجسادهم من الصوم، ولقد وفق الشاعر في استخدامه لألفاظه (يقلبن، يحجلن، حولهم) للدلالة على صعوبة الوصول إلى هدفها من اللحوم.

وقول مليكة الشيبانية في رثاء أخيها:

أين من يحفظ القرابة والصهر ويؤتى لحاجة اللهفان ؟ (٢)

أرادت الشاعرة من خلال هذا التساؤل أن تعبر عن مرارة الحزن والألم الذي انعكس على صفحة وجدانها، من خلال كناياتها المتنوعة، من صلة الرحم، وإغاثة الملهوف الذي أصابها لفقدانها أخيها.

وقول ليلى بنت طريف في رثاء أخيها: تضمن سروراً حاتمياً وسوددا

وسؤرة ضرغام وقلب صحيف (٣)

تصور لنا الشاعرة، من خلال هذه الكنايات المتعددة، عن المزايا الجمّة التي تميز بها هذا البطل، فقد جمع بين الجود، والكرم، والسيادة، والقوة، وسداد الرأي وهي صفات ما اجتمعت في رجل إلا رفعت منزلته وأعلت مكانته، ولعلها أرادت من وراء ذلك، إلى إظهار عظم المصيبة التي حلت بها، لفقدها هذا البطل الخارجي.

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ١٨٢.

يقول عمران بن حطان:

وأرجو الموت تحت ذري العوالي (١)

أحاذر أن أموت على فراشي

يكشف لنا الشاعر عن حبه للموت في سبيل الله ورغبته الملحة لذلك، وفيه كناية عن شجاعة هذا الفارس وقوته، فكانت نظرة هذا الفارس الخارجي وفلسفته للموت عميقة، فهو يرفض حياة الجبن، والموت على الفراش، وكأني به يقول يجب أن أموت قتلاً في المعركة لأنال وسام الشهادة وشرفها، فالشهادة في نظره منحة ربانية لا ينالها إلا المخلصون من جند الله يقول الله تعالى: ﴿ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء ... ﴾(٢).

لقد تباينت الصور عند شعراء الخوارج بحسب مقدرة الشاعر وبراعته في قول الشعر، وقد استطاع شعراء الخوارج أن يرقوا بصورهم إلى مستوى فني رائع، فحركوا المشاهد الجامدة، وجعلوها تتبض بالحياة، كما شخصوها، وخلعوا عليها صفات البشر، وجسموا المعنويات، وأظهروها بمظاهر حسية تتحرك، ولك أن تتخيل هذه المقطوعة الشعرية التي اشتملت على أكثر من صورة جزئية وكونت في النهاية صورة كلية، يقول فروة بن نوفل:

هم نصبوا الأجساد للنبل والقسا تظلُ عتاق الطير تحجل حولهم لطافاً براها الصوم حتى كأنها

فلم يبق منها اليوم إلا رميها يعللن أجساداً قليلاً نعيمها سيوف إذا ما الخيل تدمي كلومها (٣)

فالشاعر من خلال هذه الصورة الجزئية التي أوردها، في البيت الأول، يصور حال أصحابه في المعارك، وأجساد الخوارج التي أضحت وكأنها أهداف تصوب عليها الرماح، وفيه كناية عن شجاعة الخوارج وكثرة الحروب والمعارك التي خاضوها، إذ لم يبق من هذه الأجساد إلا الرميم البالي، ولقد كنى الشاعر في البيت الثاني، عن زهد الخوارج في الحياة وتمثل ذلك في قوله (أجساداً قليلا لحومها)، أمّا البيت الثالث فقد اشتمل على كناية وتشبيه يظهران تقوى وورع الخوارج، وقد تظافرت الصورة الجزئية التي بدأ بها الشاعر، وكذلك عناصر الصوت واللون والحركة ( النبل، القنا، الطير، السيوف، الخيل) في رسم ملامح الصورة الكلية التي كونت في النهاية معالم هذه الجماعة، المتمثلة في الزهد وتمنى الشهادة في سيل الله.

<sup>(</sup>١) السابق، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، آية ١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) ديوان الخوارج ، نايف معروف، ص١٥٩.

أمّا عن الشاعر عمرو بن الحصين، فيرسم لنا لوحة فنية في غاية الدقة والجمال، يكشف من خلالها ورع إخوانه، وقوة إيمانهم، من خلال الصورة الجزئية التي أوردها التي شكلت في النهاية صورة كلية معبرة عن عمق التقوى والإيمان في نفوسهم، حيث يقول:

رجف القلوب بحضرة الذكر للخوف بين ضلوعهم يسري لخشوعهم صدروا عن الحشر فيه غواشي النوم بالسكر حذر العقب وهم على ذعر (١) إلا تجئهم فإنهم متأوهون كأن جمر غضي متأوهون كأن جمر غضي تلقال القلامة ألَّا كأنهم لا ليلهم ليل فيلبسهم إلا كذا خلسة وآونة

لقد اشتمل البيت الأول على الصورة الجزئية التي تكشف عن شدة خشوع الخوارج، وهم في حضرة الذكر حتى أن خشوعهم ترتجف منه القلوب، فيدفعه للتأوه والأنين خوفاً وخشية من الله سبحانه ، وكأن جمر الغضى يلهب ضلوعهم وهذا ما عبرت عنه الصورة الجزئية الواردة في البيت الثاني ، ويخيل لك في البيت الثالث وأنت تنظر إليهم، وهم في مناجاتهم لله وتهجدهم، وكأنهم في يوم القيامة، ويظهر الشاعر من خلال الصورة الجزئية في البيت الرابع ،حالهم وكأنهم مرضاً معدياً نزل بهم، أو مسهم طرف من الجنون، وفي البيت الخامس يكني الشاعر طول قيامهم وسهرهم في الليل، فلا يعرفون للنوم طعماً، ولقد جاء الشاعر بصيغة الجمع (يلبسهم، ليلهم، ضلوعهم ...) ليدلل على أن هذه الصفات هي سمة غالبة على جميع الخوارج، وامتزاج عناصر الصوت واللون والحركة ( الذكر، رجف القلوب، جمر، يسري، ليل) مع الصور الجزئية أسهم في بناء الصورة الكلية المتمثلة في تقوى الخوارج وورعهم.

يرى الباحث من خلال ما سبق أن صور الخوارج الفنية جاءت معبرة عن أهدافهم وأغراضهم في الحياة، فهم لم يتركوا وسيلة فنية تصل بهم إلى تلك الأغراض، إلا وقد وظفوها.

<sup>(</sup>١) السابق، ص١٤١-١٤٢.

#### الخاتمة:

وقد اشتملت على أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ومنها:

- اتخذ الخوارج من الشعر وسيلة للدعوة لآرائهم، والدفاع عن معتقداتهم.
- شكلت (البطولة) عند الشعراء الخوارج سمة بارزة في خطابهم الشعري، وانفتحت على مجموعة من المقاربات الفكرية.
- تنوعت صور البطولة في شعر الخوارج فكانت قائمة على واقع يرفض الذات، ويدعو إلى الاندماج بالواقع الجماعي.
- حرص شعراء الخوارج الشديد، على طلب الموت وتمني الشهادة في سبيل الله، إذ أن لحظات الموت واقبال الخوارج عليه شكلت ملمحاً بارزاً في خطابهم الشعري.
- تميز الخيال عند الشعراء الخوارج بالجدية، لاعتمادهم في استقائه على ثقافتهم التي اكتسبوها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ومن واقع عصرهم، ومن بيئتهم التي أخذوا من عناصرها، ومشاهدها المختلفة.
- تأثر المعجم اللغوي لشعراء الخوارج، بظروف عصرهم القائم على النزاعات الفكرية والسياسية، وبالعقيدة الفكرية التي آمنوا بها، وبالمعارك والصراعات التي خاضوها.
- من الظواهر الأسلوبية التي برزت في شعرهم، ظاهرة التناص مع القرآن الكريم، والالتفات لجذب انتباه المتلقى لما يقولونه من أشعار.
- جاء التكرار عند الشعراء الخوارج على نحو مكثف بوصفه وسيلة من وسائل الإيقاع الفنى ، جاعلين منه أسلوباً إيقاعياً منسجماً في تشكيل بنية النص.
- تنوعت الصديغ الإنشائية في شعر الخوارج (الأمر، النداء، الاستفهام ...) حيث استخدمها شعراؤهم بديلاً عن المقدمات التقليدية.
- جاءت الصورة الشعرية عند الشعراء الخوارج صادقة ومعبرة، ولقد أسهمت في منح متلقي
   شعرهم شحنة عاطفية بغية إثارة انفعاله وتفاعله مع الحدث.

# قائمة المصادر والمراجع

#### المصادر والمراجع:

### \*القرآن الكريم.

- ١ أحاديث الشهادة والشهيد، نزار ريان، رسالة ماجستير، غزة، ٩٩٠م.
- ٢- إحراز السعد بإنجاز الوعد بمسائل أما بعد (مخطوط)، إسماعيل بن غنيم الجوهري .
- ٣- أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام، يوليوس فلهاوزون، ترجمة عبد الرحمن بدوي، ط٢، وكالة المطبوعات، الكويت، ١٩٧٦م.
- ٤- إحياء علوم الدين، للإمام محمد الغزالي، ط١، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة،
   ١٩٥٧م.
- ٥- الأدب في موكب الحضارة الإسلامية، د مصطفى الشكعة، د.ط، مكتبة الإنجاد المصرية، القاهرة، ١٩٦٨م.
- ٦- آراء الخوارج، عمار الطالبي، ط١، الإسكندرية، المكتب المصري الحديث، د.ت.
- ٧- أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تعليق: محمود محمد شاكر، ط، الناشر دار المدنى، جدة، ١٩٩٢م.
- ٨- الأصول الفنية للأدب، عبد الحميد حسن، ط٣، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،
   ١٩٧٤.
- ٩- أصول النقد الأدبي، أحمد الشايب، ط٧، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،
   ١٩٦٤م.
- ۱ الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ط٢، ج ١، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٣٧١ه، ١٩٥٢م.
- ۱۱ إلقاء الضوء على الدور المزعوم للقراء في معركة صفين، عبد العزيز صالح الهلابي، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مج٤ ،السعودية، ١٩٨٤م .
- 11- الإيضاح في علوم البلاغة، للخطيب القزويني، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، ط١ ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م.
- 17 البداية والنهاية، ابن كثير، تحقيق: محمد بن سامح، ط١، دار الجوزي للنشر، القاهرة، ٢٠١٠م.
- ١٤ البديع، لابن المعتز، تعليق إغناطيوس كراتتشقوفسكس، ط٣، دار المسيرة،
   بيروت، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.

- 10- البطل في الرواية الفلسطينية في فلسطين، رسالة ماجستير ، للباحثة أحلام بشارات ، ( جامعة النجاح الوطنية فلسطين ، ٢٠٠٥م)
- 17- البطولة في شعر الشهيد (إبراهيم المقادمة)، د. محمد كلاب، مج ٢٠، مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الإنسانية غزة فلسطين -٢٠١٢م.
- ۱۷ البطولة في الشعر العربي، شوقي ضيف، ط۱، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٠م.
- 1A البطولة في الشعر الغنائي والسير الشعبية ، محمد أبو الفتوح، ط١ ، ايتراك للطباعة والنشر ، القاهرة ، ٢٠٠١م .
- 9 البلاغة والأسلوبية ،محمد عبد المطلب ، ط١، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ، ١٩٨٤م .
- ٢- البيان والتبيين ، للجاحظ ، تحقيق: عبد السلام هارون ، ،ط٧، مكتبة الخانجي للنشر والتوزيع، القاهرة ، ١٩٩٨م.
- ۲۱ تاج العروس، محمد الزبيدي ، ط٦، دار الهداية للنشر والتوزيع، عمان، ٩٩٦ م .
- ٢٢- تاريخ الأمم والملوك ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، ج٩ ، ( مطبعة الاستقامة، القاهرة ، ١٨٨٥هـ ١٨٨٩م
- ٢٣ تاريخ المذاهب الإسلامية: محمد أبو زهرة، مطبعة السعادة، دار الفكر العربي
   للنشر، د.ت
- ۲۶ تاریخ الرسل والملوك، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، ط۲، ج۰، ،دار المعارف، مصر، د.ت.
- ٢٥ التطور والتجديد في الشعر الأموي، شوقي ضيف، ط٤، دار المعارف للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٥٩م.
- 77- تلبيس إبليس: للإمام جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.
- ٢٧ جدلية الخفاع والتجلي، كمال أبو ديب، دار العلم للملايين ، بيروت ، ١٩٧٨م.
- ٢٨ جماليات الأسلوب، فايز الداية ،د. ط، مديرية مكتبة المطبوعات الجامعية،
   حلب ، ١٩٨٩ .
- 97- الحكاية الشعبية الفلسطينية، نمر سرحان، ط٢، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٨٨.

- ٣٠- الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأموي، عبد المنعم الرجبي، (رسالة دكتوراه)، جامعة القاهرة، مصر، ١٩٧٩م.
- ٣١ الخطابة الأدبية عند الخوارج ودورها الإعلامي في تشكيل الرأي العام، ماجد النعامي، (رسالة دكتوراه)، جامعة الأقصى غزة ، ٢٠٠٢م.
- ٣٢ الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية، عبد الإله الصائغ، ط١، المركز الثقافي العربي للنشر، بيروت، ١٩٩٩م.
- ٣٣- الخيال الشعري عند العرب، أبو القاسم الشابي، ط٢، مطبعة الدار التونسية للنشر، تونس، ١٩٧٥م .
- ٣٤ دراسات في الشعر المقاوم، عبد الخالق العف، رابطة الكتاب والأدباء الفلسطينبين بغزة، ٢٠١١م .
- -- دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجان، تعليق: محمود محمد شاكر، د.ط، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤.
- ٣٦- ديوان امرئ القيس ، شرحه وعلق عليه: عبد الرحمن المصطاوي، ط٢ ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م .
- ٣٧- ديوان الخنساء، تحقيق: أنور أبو سويلم ، ط١ ، دار عمار للنشر والتوزيع ، عمان، الأردن، ١٤٠٩هـ ١٩٨٨م .
- ۳۸ **دیوان الخوارج**، تحقیق: نایف معروف، ط۱، دار المسیرة ، بیروت ، ۱٤۰۳ه ۱۸۳ م.
  - ٣٩ ديوان عنترة ، كرم البستاني ، ط١ ، دار صادر ، بيروت ، د.ت .
- ٤ ديوان النابغة الذبياني ، تحقيق: كرم البستاني ، ط ١ ، المكتبة الثقافية ، بيروت، لبنان ، د.ت
- 13- سنن أبي داوود، لأبى داوود سليمان بن الأشعث ابن اسحق الأزدي السجستاني ، تعليق: أحمد سعد علي ، ط١، ج٢، مطبعة مصطفى البابي الحنفي، مصر ١٣٥١ هـ ١٩٥٢م.
- ٤٢ شخصية البطل في الشعر العربي المعاصر، الإمام الشهيد أحمد ياسين أنموذجاً كتاب مؤتمر الشهيد أحمد ياسين، ج١،الجامعة الإسلامية، غزة، ٢٠٠٥.
- 27 شرح الطحاوي في العقيدة السلفية: القاضي على بن على الحنفي، تحقيق أحمد محمد شاكر ، مكتبة الرياض الحديثة للنشر والتوزيع ، ط١، د.ت .
- 33- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط٢، ج١، دار أحياء الكتب العربية ،بيروت، ٩٦٥م.

- ٥٥ شعر الخوارج، إحسان عباس، ط٢ ، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ١٩٧٤م.
- ٤٦ شعر الخوارج دراسة فنية موضوعية مقارنة: د. حسين عبد الرازق، ط١، دار البشير،عمان، ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م.
- ٤٧ شعر ناجي الموقف والأداة ، طه وادي، ط١ ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة، ١٩٧٦م .
- ٤٨ الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور، شوقي ضيف، د.ط، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٧م.
- 9٤- الشهادة وتجلياتها في الشعر الفلسطيني المعاصر بعد عام ١٩٦٧م ، أحمد زعرب ، ( رسالة ماجستير)، الجامعة الإسلامية، غزة ، ٢٠٠٨م .
- ٥- صحيح بخاري: للإمام عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، مصور عن طبعة استانبول، دار الفكر، د.ت.
- ٥١ صحيح بخاري، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ضبطه ورقمه: مصطفى ديب البغا، ط٥، دار ابن كثير، دمشق، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- ٥٢ صحيح مسلم، للإمام مسلم، ط١، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، ٢٠٠٤م .
- ٥٣ صحيح مسلم بشرح النووي : أبو الحسن مسلم بن حجاج مسلم ، د ط، القاهرة ، ١٩٣٠ ١٩٣٠م .
- ٥٥- الصناعتين ، أبو هلال العسكري ، تحقيق: مفيد قميحة ، ط١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٩٨٤م
- ٥٥- الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي، مدحت الجيار، رسالة ماجستير بآداب القاهرة ، ١٩٧٨م .
- ٥٦- الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، جابر عصفور ، دار المعارف، القاهرة ، ١٩٧٣م .
- ٧٥- الصورة الفنية في شعر دعبل بن علي الخزاعي ، علي إبراهيم أبوزيد ، ط٢،
   دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٣م .
- ٥٨ صورة المرأة في شعر الخوارج في العصر الأموي ،محمد دوابشة ، مجلة جامعة النجاح للأبحاث والعلوم الإنسانية ، مج ٢١ ، ٢٠٠٧م .
- 90- ظوهر أسلوبية في شعر ممدوح عدوان، محمد سليمان، ط١، دار اليازوي العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ٢٠٠٧م.

- ٦- العقيدة والشريعة، أخباس جولدزيهير، ترجمة محمد يوسف موسى وآخرون، ط٢، دار الكتاب الحديثة،مصر، د.ت.
- 71- علم المعانى، عبد العزيز عتيق، ط١، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٧٢م
- 77- العمدة في محاسن الشعر، الحسن بن رشيق القيرواني ، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد ، د.ط ج٢، دار الجيل، بيروت ، د.ت.
- 77- عناصر الإبداع الفني في شعر عثمان أبو غريبة، نبيل أبو علي، منشورات وزارة الثقافة، عمان ، ٢٠٠٠م .
- 37- فجر الإسلام: أحمد أمين ، ط١ ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 19٧٥م.
- -70 الفرق الإسلامية في الشعر الأموي، النعمان القاضي ، ط١، دار المعارف القاهرة ، ١٩٧٠م.
- 77- الفرق بين الفرق ، عبد القادر بن طاهر البغدادي، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، ط٢، مطبعة المدنى، القاهرة ، د.ت.
  - ٦٧ فنون بلاغية، أحمد مطلوب، ط١، دار البحوث العلمية ، الكويت، ١٩٧٥ م .
    - ٦٨- فن الشعر، إحسان عباس، ط١، دار صامد، بيروت ، لبنان، ١٩٩٦م.
- 79 قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، منشورات مكتبة النهضة (د.م)، ط٣، ١٩٦٧ م.
- ٧٠ كتاب شرح أشعار الهذليين، أبي سعيد السُكري، تحقيق: عبد الستار فرّاج،
   ٢٠ د.ط، مطبعة المدنى، القاهرة، د. ت.
- ١٧- الكامل في التاريخ، لابن الأثير، تحقيق: أبى الفداء عبد الله القاضي، ط١،ج٣،
   دار الكتب العلمية، بيروت ، ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م .
- ٧٢- الكامل في اللغة والأدب: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق أحمد محمد شاكر ، ط١، مطبعة البابي، مصر ، ١٩٣٧م.
- ٧٧- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عُمر، ط١، ج١، تحقيق: عبد الرزاق عبد المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان . ١٤١٧ه ١٩٩٧م.
- ٧٤- لسان العرب: لابن منظور ،تحقيق : عبد الله علي الكبير وآخرون ط١. دق، ١٩٨٤م.
- ٥٧- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير، تعليق أحمد الحوفي وبدوي طبانة، ج٢، ط٢، دار النهضة ،مصر، د.ت.

- ٧٦- مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث، إبراهيم خليل، ط١، دار المسيرة للنشر، عمان، الأردن، ٢٠٠٣م.
- ٧٧- مروان بن محمد دراسة تاريخية في أبعاد الصراع على الحكم، (رسالة ماجستير) للباحث: حسن محمد دراوشة ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس ، ٢٠٠٧م .
- ٧٨ مصادر التناص في شعر سعدي يوسف، أحمد جبر شعت ،مجلة حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، عدد ٣١، جامعة الكويت، ٢٠١١م.
- ٧٩- معجم التعريفات، للعلامة علي بن محمد السيد الجرجاني، تحقيق: محمد المنشاوي، د.ط، دار الفضيلة للنشر والتوزيع القاهرة د.ت.
  - ٨٠ معجم المصطلحات البلاغية، أحمد مطلوب، ط٢، بيروت، لبنان، ١٤١٤ه.
- ٨١- المعجم المفصل في الأدب ،الخزانة اللغوية ،محمد التونجي، ج١، دار الكتب العلمية لبنان بيروت ، ٩٩٣م.
- ۸۲ مفتاح العلوم ، للسكاكي، تعليق نعيم زرزو ، ط ، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، ۱۶۸۷هـ ۱۹۸۷م .
- ٨٣ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ،ط۱، ج۱، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت ١٤١١ه ١٩٩٠م.
- ۸۶ مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن ابن خلدون، د. ط ، د. ق ، بیروت، ۱۹۰۰م.
- ۸۰ موقعة صفين ، نصر بن حزام ،تحقيق : سلام محمد هارون ، ط۲، مطبعة المدنى ، القاهرة ، ۱۳۸٤ه .
- ٨٦- الملل والنحل، تحقيق: محمد بن كيلاني ، د،ط، مطبعة مصطفى البابي، مصر ، د.ت .
- ۸۷ نظرية الأدب، رينيه وارين، ترجمة: محي الدين صبحي، ط۲ ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ۱۹۸۲م.
- ٨٨- نقد الشعر، قدامه بن جعفر، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، ط٢، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان د.ت.

- ۸۹- نهج البلاغة، الشريف أبو الحسن محمد الرضي، تحقيق: محمد عبد محي الدين عبد الحميد ، ج۱، د ط، مطبعة الاستقامة ، المكتبة التجارية مصر، دت.
- ٩- ولاية العهد في العصر الأموي، رسالة ماجستير للباحث: وجيه لطفي ذوقان، جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين، ٢٦٦هـ ٢٠٠٥م.

## فهرس المتويات

| رقم<br>الصفحة | العنوان                                     |
|---------------|---------------------------------------------|
| Í             | ملخص الدراسة                                |
| Ļ             | الآية القرآنية                              |
| ت             | الإهداء                                     |
| ث             | الشكر والتقدير                              |
| <b>E</b>      | المقدمة                                     |
| 1             | الفصل الأول: الخوارج الفكر والنشأة          |
| ۲             | نشأة الخوارج وظهورهم                        |
| ٥             | سبب تسمیتهم                                 |
| ٧             | أسباب خروجهم                                |
| 1 V           | أشهر فرقهم                                  |
| ۲ ٤           | أخلاقهم وتعاليمهم                           |
| **            | الفصل الثاني: البطولة وصورها في شعر الخوارج |
| ۲۸            | تمهيد                                       |
| ٣٤            | المبحث الأول: البطل الشهيد                  |
| ٤٦            | المبحث الثاني: البطل السياسي                |
| ٥٣            | المبحث الثالث: البطل المجاهد                |
| ٦١            | المبحث الرابع: البطل الزاهد                 |
| ٧١            | المبحث الخامس: البطل العاشق                 |
| <b>Y 0</b>    | الفصل الثالث: الظواهر الأسلوبية             |
| ٧٦            | المبحث الأول: التكرار                       |
| ۸٧            | المبحث الثاني: التناص                       |
| ١             | المبحث الثالث : التقديم والتأخير            |
| ١٠٦           | المبحث الرابع: الالتفات                     |

| رقم<br>الصفحة | العنوان                              |
|---------------|--------------------------------------|
| 111           | المبحث الخامس: الأساليب الإنشائية    |
| ١١٢           | أولاً: النداء                        |
| 110           | ثانياً: الاستفهام                    |
| ۱۱۸           | ثالثاً: الأمر                        |
| 1 7 1         | الفصل الرابع: الخيال والصورة الشعرية |
| ١٢٨           | أولاً: التشبيه                       |
| ١٣٤           | ثانياً: الاستعارة                    |
| ١٤١           | ثالثاً:الكناية                       |
| 1 2 0         | الخاتمة                              |
| ١٤٦           | المصادر والمراجع                     |